مجلة المعجمية - تونس ع 23 2007

# كلمةُ الأسْتَاذَ عَبْدُ الحميدُ سلامةُ المُسْتَشَارِ الأوّلُ لدى رَئيس الجمهوريّة في افْتتَاح اللّقاء

حضرة الأخ المحترم إبراهيم بن مراد رئيس جمعيّة المعجميّة العربيّة بتونس ، حضرة السيد حسن العنابي المدير العام لمركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بنونس ،

حضرات الأساتذة والباحثين الأفاضل،

حضرات السادة والسيدات ، بطيب لي أن أفتتح معكم هذا اللقاء العلميّ المتميّز حول "قضايا المعجم العربي التاريخي النظرية والتطبيقيّة" ، وأن أرحّب بأشقائنا وأصدقائنا الذين قدموا إلينا من لبنان وسوريا وفرنسا وإيطاليا ، ليشاركونا النظر في هذه القضايا عسى أن تتضح أمامنا السبّل لتحسيم حلم قديم حديد بخص إنجاز المعجم العربي التاريخي الذي ما يزال يستأثر كلموم اللّغويين العرب رغم صعوبة المسلك وعبء المهمّة ، وغياب المؤسسات والمبادرات القادرة على رعاية البحث العلمي المشترك بين أفطارنا ونُحَبِنا لتأمين تواصلًل المجهود وتحقيق المشروع . ولا يسعنا اليوم إلاّ الترجّه بالشكر والتقدير إلى جمعيّة المعجميّة العربيّة بتونس على مبادرتما العلميّة الشجاعة في إعادة الاهتمام بحذا الموضوع بالتعاون مع نحبة فاضلة من الباحثين العرب ومن المختصين من غير العرب ، حتى نحافظ على تراث لغتنا العربية وعلى أصالتها ، وندوّن تاريخ تطوّرها على ضوء الاستعمالات

المتداوَلَة والمفاهيم السَّالدة في مختلف العصور والأحقاب ، ونواكبَ بذلك ما يُبْذَلُ من جهود علميَّة مُنَحدُدَة باستمرار في علَّة لغات أجنبيَّة .

وكما نعلمون ، فإنَّ لغتنا العربية لم يَنتَهِ جَمْعُها ، لا مع السَّلف ، ولا مع عصور الاحتجاج ، ولا مع رُواد المعاجم مهما كان العصر الذي ينتمون إليه . وهو ما يُحتِّم علينا اليوم أن نعيد استثمار تراثنا المعجمي استثمارا تاريخيًا ومنهجيًّا دقيقًا، لاسيما وأنَّ الله كما قال ابن قتيبة "لَمْ يَقْصُرُ العِلْمَ عَلَى زَمَنِ دُونَ زَمَنِ ، ولا خَصَّ بِهِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ ، بَلْ جَعَلَ ذَلْكَ مُشْتَرَكًا مَقْسُومًا يَيْنَ عِبَادِهِ فِي كُلُّ دَهْرٍ " (الشعر والشعراء ، 7/1) .

وعلى هذا الأساس يبقى مشروع إعداد المعجم العربي التاريخي مطلبا شرعيًا لكل الناطقين بالضاد ، وعلى عاتق أبناء هذه اللغة من المختصين أمثالكم تَقَعُ مسؤوليةُ تحقيقِ هذا المطلب ، حتى يكون سبيلُ كلّ جيلٍ من هذه الأمّة كسبيلِ من كان قبله في المبادرة والإضافة والإفادة . وقبل الختام ، يشرّفني إبلاغكم تحيات سيادة الرئيس زين العابدين بن على وعطفه وتشجيعه . ولا شك أن رئيس جمعية المعجمية أدّرى الناس بالرعاية الموصولة التي حبّاها سيادة الرئيس هذه الجمعية وأنشطتها العلمية ، سواء في إعداد مقرّها وتجهيزه ، أو في مساعدةا على تغطية بعض مشاريعها ومن بينها هذا اللقاء بالذات .

أُحُلُد الترحاب بحميع المشاركين والضيوف ، راحيا الأعمالكم كل التوفيق والنجاح .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

عبد الحميد سلامة

# كلمةُ الأستاذ إبراهيم بن مراد رئيس جمعيّة المعْجميّة العربيّة بتونس ورئيس مشروع "مُدوّنة المعْجَم العربيّ التّاريخيّ" في افْتتاح اللّقاء

سيادة الأستاذ عبد الحميد سلامة ، المستشار الأوّل لدى سيادة رئيس الجمهوريّة ، المكلّف بالثقافة والشباب ،

سيادة الأستاذ حسن العنابي ، المدير العامّ لمركز الدراسات والأبحاث الاقتصاديّة والاجتماعيّة ،

السّادة الضيوف الكرام ،

الزملاء الأفاضل،

يسرُّني أوَّلاً أن أرحب باسم جمعية المعجمية العربية بتونس وباسم المشروع الوطني المبحث "مدونة المعجم العربي التاريخي" بسيادة الأستاذ عبد الحميد سلامة ، المستشار الأوّل المكلف بالثقافة والشباب لدى رئيس الجمهوريّة ، والباحث المعجميّ وعضو جمعيّة المعجميّة التي تحمّل المسؤوليّة في إحدى هبئاها المديرة السّابقة ، فنحن نحيّي فيه الباحث العالم والرفيق الصديق الذي عنّتُه وتعنيه مثلنا جمعيّة المعجميّة وآفاق تطوّرها وتطويرها . وأودّ أن أختنم فرصة وجوده بيننا لأطلب منه أن يبلغ سيادة رئيس الجمهوريّة أصدق عبارات الشكر وأحلص مشاعر الامتنان من أعضاء هيئة جمعيّة المعجميّة ومن فريق البحث في المشروع الوطني "مدونة المعجم العربيّ التاريخيّ" . ونرى أن شكّر سيادته والامتنان له واحب يقتصبه الوطني "مدونة المعجم العربيّ التاريخيّ" . ونرى أن شكّر سيادته والامتنان له واحب يقتصبه

ما حظينا به من دعمه : فلقد شملت رعايتُه جمعية المعجميّة بإذن سيادته بتحديد بناء مقرّها وتجهيزه في نطاق تحديد بناء البادي الثقافي أبو القاسم الشابي الذي يُؤوِيها ؟ كما شملت رعايته المشروع الوطني للبحث بأن أذِنَ بإسناد منحة إلى جمعيّة المعجميّة لمساعدتما على تنظيم هذا اللفاء العلميّ .

ثم يسرّن أن أرحّب بضيوفنا الكبار من الجامعيّين والمعحميّين العلماء الباحثين الذين للّبوا الدعوة إلى المشاركة في هذا اللقاء فجاؤوا من الأصفاع البعيدة ليسهموا بعلمهم ونتائج بحثهم في معالجة القضايا النظريّة والتطبيقيّة التي يثيرها موضوع "المعجم العربيّ التاريخيّ".

كما بسري أن أرحب بالزّملاء التونسيين ، وأن أخص بالترحيب منهم الأستاذ حسن العنابي المدير العام لمركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية الذي يُؤوي المشروع الوطني للبحث "مدرنة المعجم العربي التاريخي" ويدعمه منذ إنشائه في أواخر سنة 1996 ، والذي يشارك جمعية المعجمية في تنظيب هذا اللقاء ، كما أشكر أعضاء جمعية المعجمية وخاصة أعضاء هيئتها المديرة الدبن عنه بالتنظيم المادي فذا اللقاء ولم يمنعهم الجهد الذي بذلوا من المشاركة العلمية فيه ببحوث لهم جديدة .

لقد أنشئ مشروعنا الوطني للبحث منذ أواخر سنة 1996. ولقد سبقه مشروع آخر اسمه "المعجم العربي" التاريخي" بعود إلى الأستاذ محمد رشاد الحمزاري فضل إنشائه سنة . 1990 إثر تخصيص جمعية المعجمية في شهر نوفمبر 1989 ندوتما العلمية الدولية الثانية لموضوع "المعجم العربي التاريخي : قضاياه ووسائل إنجازه" ، وقد صدرت وقائع الندوة في العدد المزدوج 5 - 6 (1989-1990) من "محلة المعجمية" ؛ ولكن انتقال الأستاذ الحمزاوي إلى العمل في بعض الجامعات الخليجية سنة 1991 قد حال دون تواصل المشروع . ولقد أصررنا على أن نحيي الاهتمام بموضوع المعجم العربي التاريخي بإنشاء مشروعنا الجديد ، لأسباب أهمها الثلاثة التالية :

أن التأريخ لوحدات المعجم العربي ولتطور معانيها في معجم تاريخي بخصّص لها لم يلق أيّ عناية في البلاد العربيّة إلى اليوم . فلقد شغل "المعجم التاريخيّ" المستشرق الألمانيّ أوغست فبشر (August Fischer - مدّة معجميّة مهمة وقف بما عند

غاية ما يُعْرَفُ بعصر الاحتجاج ، أي نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي ؛ على أن فيشر لم يستع إلى التأريخ لا لظهور المفردات في النصوص لأوّل مرة ولا لتطوّر الدلالات حَسَبَ تطوّر الاستعمال . فليْس في القطعة المنشورة من عمله أيّ دليل على التأريخ . يضاف إلى ذلك أنّ حلّ عمله قد أضاعته ظروف الحرب العالمية الثانية التي توفي بعدها بقليل . ولم يستع أيّ باحث أو أيّ مؤسسة حسب علمنا إلى التأريخ الفعلي لوحدات المعجم العربي ولتطوّر دلالاتها في مختلف عصور استعمال العربية وفي الأمصار التي استعملت فيها. ولا شك أنّ المهمّات الصعاب التي تعترضُ الباحث في إنجاز مثل هذا العمل تثنيه عن الإقدام عليه أو عن المُضيّ فيه إن كانت له الشجاعة على الإقدام . وأهم تلك الصعاب انساع بحال البحث . فإنّ للعربية من الامتداد في الزّمان وفي المكان ما يجعلها أعسر تناوُلا من أكثر اللغات الطبيعيّة الحيّة اليوم . وقد رأى فريق البحث في "هموّنة المعجم العربيّ التاريخيّ و البدّء الفعليّ في إنجازه .

2 - نرى أنَّ أَهُمَ العوائق التي تمنعُ العمل المعجميّ العربيّ الحديث من التّطور هو ما نسمّيه "انعدام الاختصاص". فرغم قدّم التحربة العربيّة في التأليف المعجميّ - إذ كان "كتاب العين" للخليل بن أحمد الذي ألَّف حوالي 160هـ/777م أوّل قاموس عربيّ بالمفهوم اللّسانيّ الدقيق - لم يتأسس في اللغة العربية علم للمعجم يكون التأليف القاموسيّ امتدادًا له . ولقد أقام الخليل بن أحمد عمله في "كتاب العين" على نظرية في المعجم واضحة الأسس ، ولكن اللاحقين من المؤلّفين - بداية من أبي منصور الأزهري (ت.370 هـ/980 م) مؤلّف "لمذيب اللغة" الذي حاول الفصل بين "كتاب العين" ومؤلفه الأصلي - قد أهملُوها وغلب على أعمالهم نقل اللاحق عن السّابق . وقد بقي هذا دأب المحدثين الذين لم ترَهُمْ بَعَدُ ينظلقون في تأليقهم القاموسيّ من نَظريّة في المعجم بجعلون عملهم المتدادًا لها . ولقد شحّع ينظلهم المخامعيّ على استمرار هذا الوضع لأن تدريس اللغة في الجامعات العربيّة لم يُعْطِ المعجم - باعتباره علمًا له تطبيقاته في التأليف القاموسي - إلى سنوات قرية حدّا أهميّة المنعجم - باعتباره علمًا له تطبيقاته في التأليف القاموسي - إلى سنوات قرية حدّا أهميّة السنوات السنين من السنوات السنين من السنوات السنين من السنوات السنين من

القرن العشرين فأنشئ "قسم الألسنية" بمركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية سنة 1964، وأعطيت المعجمية حيزًا من تدريس اللغة وفي البحث فيها في الجامعة التونسية منذ بدايات السنوات السبعين، ثم أسست جمعية المعجمية سنة 1983 وعنها انبعثت "بحلة المعجمية" سنة 1985. وتلك كلها عوامل قد ساعدت على بلورة أسس لما نسميه "علم المعجم" بفرعيه النظري والتطبيقي . ولقد كان هذا التطور الإيجابي في التفكير اللسائي المعجمي بتونس باعبًا مهمًا على الاهتمام بموضوع المعجم العربي التاريخي والتفكير في إنحازه ضمن مشروع "المعجم العربي التاريخي" أولا ثم ضمن مشروعنا هذا : "مدونة المعجم العربي التاريخي" التاريخي" .

3 - أننا نريد أنْ تُسْهِمَ نونس - بفَضْل مَا يتوفّر فيها من كفاءَات وإمكانات علمية - في خلمة اللغة العربيّة بإنجاز هذا العمل الجليل، وهو معجم اللغة العربيّة التاريخي. فإن اللغات الحيّة الكبرى الأخرى - مثل الانغليزية والفرنسية - قد أنجز أهلها لها معاجها التاريخيّة ووصفت انطلاقا منها وصفاً لسانيًا حيّدًا لم يُفد منه علمُ المعجم فقط بفروعه الصوتيّة والصرفيّة والدّلاليّة والقاموسيّة بل أفاد منه النحو أيضًا. ونرى أن للعربيّة - رغم امتدادها في المكان وقدم استعمالها في الزمان - ما للغات الحيّة الأخرى من القدرة على توفير آليات وصفها اللّسانيّ المعجميّ والنحويّ انطلاقا من معجمها اللغويّ التاريخيّ.

وقد شرع فريق البحث في العمل في أوّل سنة 1997 ، فوضع في مرحلة أولى الأسس المنهجيّة لجمّع المدوّنة المعجميّة ومعالجتها القاموسيّة ، وحدّد مصادر الجمع – وهي النصوص الشعرية الجاهليّة – وعنته أشاء ذلك مسائل أساسيّة مثل وَقيَات الشعراء والظروف التاريخيّة التي قيلت فيها أشعارهُم وصحّة نسبة الأشعار إليهم . وقد حدّ الفريق في البحث فانتهى إلى أنّ الشّعر العربيّ أقدم من القرن السّادس الميلادي الذي يُظنُّ أن ظهوره قد بدأ فيه إذ اكتشف نصوصًا شعريّة كثيرة قد قيلت خلال القرون الثالث والرابع والحامس الميلاديّة ؟ وناقش وَفيات الشعراء وحدّد وفيات تسعينَ منهُم قد عاشوا بين بداية القرن الثاني وبداية القرن السابع الميلاديين (220 م- 609 م) هم الذين اتُتحذَث نصوصهم القرن الثاني وبداية القرن السابع الميلادين (220 م- 609 م) هم الذين اتُتحذَث نصوصهم مصادر في الجمع ؟ وحدّد التواريخ التي قيلت فيها نصوص كثيرة .

ثم بدأ الفريق في مرحلة ثانية في اسْتِقراء المدَوَّنَة النصيّة لاستخراج المدوَّنة المعجميّة لكلّ شاعر ، فتحمّعت من المدوِّنات التسعين مدوِّنة عامَّة مشتملة على 58023 جُدَادَة معجميّة تكوِّنُ كُلاً منها ستَّة عناصر قارَة ، هي :

- 1) المدخل المعجميّ ، وهو الوحدة المعجميّة مُعرّاةً من الزّوائد التصريفيّة ؛
  - 2) الجلر الذي يرجع إليه المدخل ؛
  - 3) التَّاريخ الذي قيل فيه النصّ المستقرأ وَوُجد فيه المدخل المدوُّن ؛
- 4) المصدر الذي وحدت فيه الوحدة المعجميّة ، ويُذْكُرُ فيه الشاعر صاحب النصّ والأثر الذي وَرَدَ فيه ، والإحالة الدقيقة إلى الموضع الذي وُحدت فيه الوحدة المعجمية في الأثر ؟
  - 5) الشاهد الذي ظهرت فيه الوحدة المعجميّة ؟
  - 6) المعنى المعجميّ الذي تفيده الوحدة المعجميّة في الشاهد.
- 7) وقد يضاف عنصر سابع يشتمل عَلِى ملاحظات تتصل أحيانًا بتأصيل الملاحل إذا كان أعجميًا مقترضا ، أو بتحديد المعنى إذا كانت الوحدة المعجميّة ذاها أو المعنى المستفاد منها في الشاهد ممّا لم تُدوِّنه القواميس العربيّة .

وبعد أن استقامت للفريق هذه المدوّنة العامّة قام في مرحلة ثالثة باستخراج مدوّنة الشعر الجاهلي المعجميّة المؤرّخة النهائيّة . وقد قام عمله في استحراج هذه المدوّنة النهائيّة على :

- الستعمالات المكررة للوحدة المعجمية الواحدة والاحتفاظ بأقدم استعمال لها حسب ما توفّره النّصُوصُ المستقرأة ؛
- 2) إثبات الاستعمالات المقترنة بمعان ثوان (هي في الغالب المعاني المولّدة المستدة إلى الوحدة المعجميّة بعد ظهور المعنى الحقيقي أو المعنى الأوّل المستد إليها في أصل استعمالها) بحسب تتابع ظهورها في الناريخ من خلال النصوص المستقرأة .

وغَنَّلُ لمَا ذَكَرِنَا بِالْوَحِدَةِ الْمُعَجَمِّيَةِ "بَيْتَ" . فقد تردّد ذكرها مُفرَدَةً في المدوّنة العامّة الأولى ستَّ عشرة (16) مرّة (أي عند ستَّة عشر شاعرًا) ، أقدمها مؤرّخ بسنة 320 م وآخرها بسنة 600 م. وقد أسندت إليها في النصوص ثلاثة معان : أوّلها – أي أفدمها – (سنة 320 م) هو "اللّبْولُ" أو (سنة 320 م) هو "اللّبْولُ" أو الله من سنة 470 م وحتى سنة 600 م) هو "المُنولُ" أو "الدار"؛ وثالثها (سنة 520 م) هو "الحيّ يَحْمَعُ القوْمَ". والاستعمالات الثلاثة المذكورة للوحدة المعجميّة "بَيْتً" هي التي ذُكرَتْ في المدوّنة النهائيّة ، أمّا الاستعمالات المكرّرة – فلوحدة المعجميّة "بَيْتً" هي التي ذُكرَتْ في المدوّنة النهائيّة ، أمّا الاستعمالات المكرّرة وهي الدالّة على معنى "المول" أو "الدار" بعد 470 م – فقد أهملت .

وقد أرادت جمعية المعجمية العربية بنونس — صاحبة الفضل الأول في الاهتمام اللساني بالمعجمية التاريخية — أن تنظّم مع فريق البحث هذا اللقاء العلمي لتدارس قضايا المعجم العربي التاريخي النظرية والتطبيقية ، استعدادًا للمرحلة الرابعة من إنجاز المشروع ، وهي تأليف معجم العربية الجاهلية التاريخي . فإنّ هذا التأليف يقتضي المعالجة القاموسية المهائية للوحدات المعجمية المدرّنة ؛ وتلك المعالجة تقتضي الاهتمام بفضايا الوضع في تأليف القاموس . وقد اختيرَت فذا اللقاء ثلاثة محاور متصلة بتلك القضايا ، هي (1) التأميل ؛ (3) التعريف وقضاياه الدلالية . وقد أردنا التعريف ببعض التحارب الحديثة في إنجاز المعجم اللغوي الناريخي فكانت تلك التحارب محوراً رابعًا من التحارب الحديثة في إنجاز المعجم اللغوي الناريخي فكانت تلك التحارب عوراً رابعًا من محاور هذا اللقاء .

والمواضيع المطروقة كما تلاحظون مهمة حدًا ، ولا شك أنّ الأفكار التي ستُقدّم في هذا اللقاء عنها إمّّا في المداخلات وإمّا في المناقشات ستكون ثريّة ومفيدة ، ونحن نتوقع لهذا اللقاء – بما لمواضيعه من أهميّة وما للأفكار المعروضة في البحوث وفي المناقشات من ثراء وإفادة – أن يكون ناجحًا . وليس في الحقيقة غريبًا أن تنجح أعمال هذا اللقاء إذا علمنا قيمة المشاركين العلميّة فيه ، والجهد الذي بذلته جمعيّة المعجميّة العربيّة بتونس وبذله مشروع "مدوّنة المعجم العربيّ التاريخيّ" في تنظيمه . فللمشاركين من العلماء والزملاء حالص الشكر بحدّدًا ، ولأعضاء هيئة جمعيّة المعجميّة وأعضاء فريق البحث خالص الثناء مرّة أخرى .

إبراهيم بن مراد

# التَّأْثيلُ المعْجَمِيِّ ومَوْقِعُ العَرِبيَّة بيْن السَّامِيَّاتُ

#### رمزي منير بعلبكى

لعل أولى القضايا البكاهية التي يتعين حسمها في التأثيل المعجمي العربية موقع العربية بين اللغات السامية . فبقدر ما يتم تحديد ذاك الموضع تحديداً دقيقاً يَسْهَلُ تأثيلُ المفردات العربية ومعرفة أقرب النظائر السامية إليها ، فيسهل رصف كل مجموعة من المفردات في ترتيب تاريخي ولو تقريبينا . إلا أن المسألة دونما صعوبات حجمة ، وآراء علماء الساميات منباينة بل متضاربة في العلاقات التكوينية بين مختلف اللغات السامية . ويزيد الأمر تعقيدًا أنّ لبّ الخلاف بين الدارسين يدور على موقع العربية الشمالية ، أي العربية الفصحى العامة . وسوف نحاول في هذه الدراسة أن نتحري العلاقة بين العربية الفصحى العامة ، وبينها وبين الفرع الجنوبي لتلك الشمالي العربي الغرب المعجمي للعربية ، والمناس الفرع الجنوبي لتلك المناس من جهة أخرى . والمراد أن يكون هذا لَبِنَةً أولى في التأثيل المعجمي للعربية ، أي أساسًا نظريًا يصح اعتمادُه في المداخل المعجمية لعرض المادة السامية المشتركة ولتفرير الأصالة أو الاقتراض . والمرجو أن تلي هذه الدراسة دراسة أخرى تطبيقية لعرض المادة من التأثيل المعجمي للحذور والكلمات العربية .

ولمّا كان غرضنا من النظر في تصنيف اللغات الساميّة أن نتبيّن موقع العربيّة فيها ، فإننا لن نُعنى إلا بما يخصّ العربيّة من حيث علاقتها بسائر تلك اللغات ، ولن ندخل في المسائل الخلافيّة التي تقع خارج هذا الحدّ ، ولعلّ أكثر الحقائق اللغويّة كشفًا عن العلاقة بين اللغات المتقاربة الحطوط المهجيّة () isoglosses ولاستما منها الحصوط المورفيميّة التي يرد دكرها المحاسمة المعاصرة وسوف بعرض في هذه الدراسة للحصوط المورفيميّة الرئيسيّة التي يرد دكرها في الدراسات المعاصرة باعتبارها طوهر مبتكرة innovations في لعة ساميّة واحدة أو أكثر الأن الاستحدث معبار بالع الأهميّة في تحديد العلاقة بين اللعات المتقاربة وفي تصيفها أيضا وتسبيعًا للأمور ، فإن سعرض للمودجين الدين يمثّل كلَّ منهما اتحاها مستقلاً أو قل: بطريّة – في بصيف المعات الساميّة ، ثم بيّن الأسس المعويّة التي يستند إليها موقع العربيّة في كلِّ وهي في مجملها حطوط مورفيميّة على أن مناقش بلك لأسس بنتيء من النفصيل لأها مُعْتَمدُنا في تحديد العلاقة بين العربيّة وأحواها .

المعودح الأوّل هو المصيف التقلدي للعات السامية ، وهو يرجع إلى عهد (1926) Brockelmann (1923) Bergsträsser (1890) Wright (1890) ؛ وقد لنى عليه المحدد (1969) Moscati ورملاؤه نحوهم السامية السامية السامية المحدد المؤلّف بالدكر باعتباره أفصل ما كُتب في بابه في العقود الأحيرة الماصية ولأثره الكبير في أوساط دارسي الساميّات ، ويتصمّل هذا التصليف قسميل كبيرس : الساميّة الشرقية (وهي الأكديّة ومتفرّعها) والساميّة العربيّة ، وهي تنقسم بدورها إلى الساميّة العربيّة العربيّة والمؤانية) والساميّة الساميّة المربيّة والحبريّة والعبريّة و

<sup>(1)</sup> قد يستخدم هذا المصطلح - كما هو مستحدم في هذه الدراسة التميير بين اللغات لا بين اللهجات بمعاها الأقرب الطرام معجم المصطلحات اللعوية ، مادة 150gioss وما يتعرع عنها.

<sup>(2)</sup> كثير" من المؤلفات التي تنبغ هذا التصنيف عامة منبق على اكتشاف الأوغارينية (عام 1929) والإبلاوية (في السبيعينيات من الغزن المنصبي) ويذكر ان في الأولى حلافا أيضا ، فمنهم من يعدها من الكنعائية ، ومنهم من يجعلها مع العيرية والعينيقية أو يجعلها عرعا مستقلا من فروع السامية الشمائية العربية أما الإبلاوية فالخلاف فيها أكبر - ولعل ذلك يبجلي بعد دراسة أو في لنقوشها الكثيرة التي تشكل أكبر مدونة في تاريح العالم حلال العصر لبرونزي المبكر بين الألف الثالث والألف الثاني قبل المبلاد . وقد التمتزح بعص الدارسين جعلها في هنة مستقلة متفرعة من المسمية الأم مباشرة ، على حين دهب احرون إلى قربها اما من السامية العربية وإما من السامية الشرقية أي الأكدية.

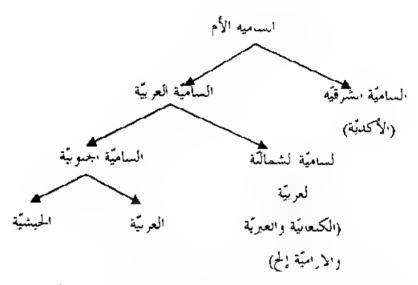

عسب هد تتصبيف إدن تقع العربة صمن السامية الحنوبية مع الحبشية يحمعها مع السامية لشمالية العربية العربية العربية السامية لشمالية العربية العربية العربية العربية و معينية و لقتائية و لقتائية و حصرمية) و حديثه (كالمهرية والحالية والسقطرية والحرسوسية) حلاف، إد من لدرسين من يصبعها مع العربية الطلاقا من اعتبارات جعرافية ولعوية على السوء، في حين يصبعها أحرون مع احبشية اعتمادًا على تميرها عن العربية لشمالية وموافقتها الحسنية في عدد من الحصائص ومهما يكن من شيء، فإن أساس هذا العربية العربية وحصاري في المقام الأول وإن كان له مسوعات ولا سبما منها ما يمير بين العربين : لشرقي والعربية أما المسوعات المعربة العاصة عوقع العربية في هذا العربية العربية في هذا العربية في هذا العربية الع

و بندة من سبعيبات لقرل ماضي . مح بعض الدرسين نحو الحراوج على هذا التصيف التقيدي منطلقين من اقتناعهم بأن لعامل الحاسم في تصيف أية محموعة لعويّة إنما هو الحصائص الصرفيّة التي استحدثها بعض تلك لبعات دول سواه . وعلى دلك فالمعودج لثاني للتصيف (أ) يقسم الساميّات ، كفسمه لتصيف الأوّل ، قسمين كبيرين : الساميّة الشرقيّة (أي الأكديّة ومتفرّعاهًا ، وقد يصيف إليها بعصهم الإبلاويّة (Eblaite) والمساميّة

<sup>(3)</sup> انظر (976) Huehnergard و (1991) Rodgers (1991) و (1992) Huehnergard و (1992) Rodgers (1991)

العربيّة . إلا أنّ القسمة بعد هذا تحتلف عمّا في التصيف الأوّل ، فالساميّة الغربيّة تتفرّع فرعين : الساميّة لوسطى والساميّة الحبوبيّة . أما الوسطى فقسمان أحدهما لعربيّة والآخر السّامية الشماليّة العربيّة ؛ وأمّا الحنوبيّة ففي تفاصيلها خلاف إلا أنّه يبدرج بحتها ، بوحه عامّ ، السّامية الشماليّة العربيّة ؛ وأمّا الحنوبيّة العبوبيّة قديمها وحديثها . وتمثيل هذه القسمة كالتالي : إضافة إلى الحبشيّة ، اللّهجاتُ العربيّة العبوبيّة قديمها وحديثها . وتمثيل هذه القسمة كالتالي :

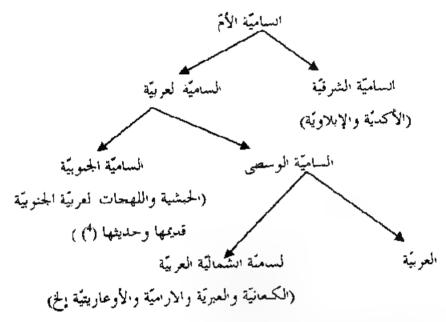

إن الأمر الأساسيّ الدي يختلف فيه هذا الممودح عن سابقه هو موقع العربيّة إذ إنها تُقلت فيه من المجموعة الساميّة الحبوبيّة وجُعدت نحت مجموعة جديدة اسمها الساميّة الوسطى إلى حاس الكنعائيّة والاراميّة والعربيّة إلح إشعارً بالصلة التي تحمع هذه اللعات الشماليّة انعربيّة بالعربيّة . وتقربعًا على هذا ، محتلف المباحثون في العلاقة بين محموعة الشماليّة انعربيّة بالعربيّة تابع مع اللعات الكنعائية للعات التي تتكوّل منها الساميّة انوسطى بين قائل بأن العربيّة تقع مع اللعات الكنعائية (ومنها العبريّة والعيبيقيّة) في فرع واحد هو العربيّة الكنعائيّة والآراميّة إنما هي فروع مستقلة من فرع حر هو الاراميّة ، وقائل بأن العربيّة والكنعائية والآراميّة إنما هي فروع مستقلة من الساميّة انوسطى (٥) ؛ ولى بدخل في هذه المسألة لقنه فائدة، في عشا هذا .

 <sup>(4)</sup> يقترح (1987) Voigt (1987) ص 15 احراج عربية النبوش الجنوبية من مجموعة اللغات السامية الجنوبية وجعلها فرع متميزا من فروع السامية الوسطى يطلق عليه اسم السامية الجنوبية الغربية العربية المعربية Voigt (1987) انظر (1991) Zaborski (1997) ص 15 و (1991)

ولا رب أن ترجيح أحد هذي السموذجين الكبيرين في تاريخ تصنيف اللعات السامية وتعيين موقع العربية فيها - إن كان ممكنًا - يعود بقائلة عظيمة على تأثيل المعردات العربية ضمن أيّ معجم تاريخي للعربية . ولعل أفرب السبل إلى الترجيح المراد أن نعرص للحجح الميّ يسوقها أصحاب كلّ من الرأيين - سواءً في دلك ما الفرد به بعضهم أو جاء لدى عير واحد - واناقشها آملين أن مخلص إلى ترجيح أحد التصنيفين أو إلى القطع بعلم حواز دلك ، ثم أن بيّ أثر ما سنخلصه في مسألة التأثيل .

ونستطيع أن محمل الحجح للعويّة (<sup>6</sup>) التي تستمد إليها النظريّة الأولى على النّسق التالي :

### 1-جموع التكسير :

أ - الحجة : يرى أصحاب النظريّة الأولى أن هذه الجموع ، لتركّزها في اللغات الساميّة الحبوبيّة بحسب قسمتهم هم ، تمير اللغات التي تستحلمها - أي العربية الشماليّة والجبوبيّة و لحبشيّة - عن اللعات الشماليّة الغربيّة (<sup>7</sup>) ، واحاصل أن هذه الظاهرة تؤيد الشماء العربيّة إلى المجموعة الجبوبيّة وتنحو بها بعيدًا عن الكنعائيّة والآراميّة والأوغاريتيّة ،

ب - تقويمها: قد تبدو هده الحجة للوهلة الأولى حاسمة نظرًا إلى ألها تختص بباب صرفي كبير يندرح تحته بحموعة مسوعة من الأبنية . إلا أن حقيقة الأمر أكثر تعقيدًا من الظاهر على ما يمكن استخلاصه من عدد من الملاحظات ، أولاها أن أبنية جموع التكسير بمحملها أبنية ساميّة مشتركة ، وإن كنا لا تكاد نقع على استخدامها لجسوع التكسير إلا في النعات الجنوبيّة . والملاحظة الثانية أما نفع على جموع التكسير في اللغات التي تجمعها بالساميّات صلة قرابة ، كالمربريّة والتشاديّة والكوشيتيّة (ق) ، وفي هذا دليل على أن هذا

<sup>(6)</sup> قد يضيف بعض أنصار النظرية الأولى حجة جعر افية دعما لأرائهم باعتبار أن قسمتهم أكثر انسجاما من النظرية الثانية مع الواقع الجغر افي أترزيع اللغات . إلا ألنا أن نتطرق إلى هذه الحجة لأن من المتعذر أن نبطل علمل الهجرة وأثره في التصليف اللغوي ، أي أن العماد في أي تصنيف بجب أن يكون بغويا في المقام الأول إذ إن من الجائر أن تتبعد لغنان – أو أكثر – من الناحية الجغر افية يسبب الهجرات المتعاقبة وتبقى الخصائص اللغوية التي تجمعهما بليلا على صائعها النكويية .

<sup>(7)</sup> انظر (1980) Diem عن 69 و ما يعدما .

<sup>(8)</sup> انظر ملسلة مقالات Petracek المحكورة في قائمة المراجع ، و (1991) Zaborska ص 371-370.

# 2- فتُحة عيْن الفعل الماضي المبنيّ للمعلوم :

. أ المحجة . تتفرّد العربيّة والحبشيّة في أن صبعة المعل ساضي المبنيّ للمعلوم (10) فيهما هي وران facala ، يميرها عن الصبع المقابعة في سائر الساميّات فتحة بين الأصلين الثاني والتالث أي بين عبن الفعل والامه (11) .

ب تقويمها الله التقارب بين العربيّه و لحبشيّة في هذه الحاصيّة واقعٌ لا يُدخض عير أنّه يحْسُنُ به أن نتربّتْ قبل أن نستحمص منه أحكاما تتعلق بالتصنيف اللعويّ ، أي الحكم بأن العربيّة أقرب إلى المعت احتوبيّة منها إلى المجموعة الشماليّة . ولما في وجوب

<sup>(9)</sup> من الملاحظ أيصا أن كثير ا من جموع السلامة ، تذكيراً و تأنياً ، في العربية يطهر تبدلا في نظام صوائت الكلمات بين الإفراد و الجمع . من ذلك مثلا : أرض وأرصون وين وينون ، وحلقة وحلقات ، وصرخة وصرخة وصرخات ويقاب هذه الظاهرة في عبرية العهد القديم نعير صوائت انكلمت السيعولية ، أي المكونة من مقطعين في كل منهما سيعول ، حين تجمع جمع مذكر سالماً ، نحو melekh و kelebh اللتين تجمعان على malktayyā و شعبه بهذا في أر امية العهد القديم أن جمع تقاله هو الاقتان المعرد حيث يشعر تحول الكف بلى خاء بوجود صائت في مرحلة سابقة ، أي بتعير صائتي في صيغة المعرد حين يُجمع . ويمكن تفسير هذه الظاهرة بالقول إن بعض الكلمات قد جُمع جمع تكسير ثمّ أحضع النياس جمع السلامة و لا يخفى أن هذا التعسير يعزز القول بالأصل السامئ المشترك لظاهرة جموع التكسير

<sup>(10)</sup> خُصَمَتَ صَبِغَةُ الْمَعَدِي بِالدَكْرِ وَإِن يَكُنْ فِي الْعَرِيبَةِ ، مثلاً ، أفعال متعديّة من صيعةً فعل حو علم وشرب - لأن صيعتي فعل وقفل في مجمل الساميّات تقتر بان بالافعال اللازمة. 11) انظر: (1911) Nöldeke (1911) من 621 و Goldenberg (1977) و (1977)

لتربث حجح ثلات . الأولى أبنا لا بعرف على وجه اليقين طبعة الصائب لدي يعي عين المعل في عدد من النعات الساميّة السماليّة ، ودلك لأن طبيعة كتالتها صامبيّة تممن الصوافت لقصيره برمنها ؛ فلعن حركة العين في تعص تلك اللَّعات أو حميعها أن نكون الفتحة! والشبيه أل حرم بوحود هذه الفتحة في كل اللهجات العربيّة الفديمة ، شماليّها وحنوبيّها ، أمر قد بكوب متعدر إد إن كثير من تنك بالهجات قد ابدثر أو أنَّ صيعة كتابته لا تشي بصوائته القصيره ، علاوه على أنَّ بين المهجات العرسَّة الحديثة ، في صبعة الماصي النَّبيُّ للمعلوم وفي حركة عيمه ، تعاوتا قد يكون راجعا إن مرحلة قليمة حدّ من تاريخ «عربيّه (12) . أمّا الحجة الثالثة فهي أن من المحتمل أن يكوب تشابه بين العربيّة والحبشيّة في صيعة الماضي المبيّ للمعلوم رَسَتُ عَنْ الْمُقْدِيسَةُ وَعَشَارُهُمَا ' هُرِكُ لَأَكْبُرُ لِمُتَعِيرُ تَ مُصِرِفَيَةً فِي أَيَّةً لَعَةً ... [و] لسبيل الأمثل لتمسير الطواهر لصرفيّة التاريحيّة مني يرتكر إيها فقه اللعة لمقارب (١٠٠) . وفي لساميّت أمتلة كتيره على المقابسة في صيع الأهعال (4) وإذ إل من عفرر في علم اللعه المقارل أنه كلما كان التعير الصوتي أو الصرفي اطبعيًّا (أي متوقعا حدوثه السب من المماثلة أو المحالفة وعيرهما من الطوهر الشائعة ولا سبما إد كان له مقابلات في لعات عير داب صنة بالنعة مدروسة) ، كان مردُّ لشابه سشى عنه بين لعتين اثنتين إني طواهر متأجرة لا إني علاقة عصويّة تترتّب عليها أحكام منعنّفة بالتصيف للعوي . ولا يحقى أن المقايسة في صيع لأفعان "صَعَيَّةً إِن حَدُّ يَحْمَلُ النَّاحِثُ عَلَى حَدْرُ مِنْ إِطْلاقَ وَحَكَامُ تَصَلِّيقَةً عَلَى لَعَاتَ التي يظهر فيها أراعقاسة صوتيًا وصرفيًا.

## 3- التصريفان "قَاتَل" و "تَقاتَلَ" -

أ معجة : تسترك العربيّة والحستيّة دون سائر الساميّات في هاتين الصيعتين للتين يمير هما نطويل الصائت بعد الأصل لأوّل من الحدر (<sup>15</sup>) ، ودلك في نحو "ساعَد" و"تُسَاعدًا

<sup>(12)</sup> نظر ۱ (1991) Zaborsk ص ا 37

<sup>(13)</sup> هغه اللغة العراسة المقاران لرامري مبير بطبكي ، ص 21، والنصر القسم المحاص بالمقايسة في الكتاب ى**غىيە ص**ى 1*2*3

<sup>(14)</sup> راجع بعص تلك الأمثلة في Co.denberg (1977) ص 475

<sup>(15)</sup> انظر (13-1908) Brocke man ع 1 ص 1933 و (1944) F eisch و (1944) و 1960 Brocke man (1908-13) انظر ص 126-34، و (1969) Moscati ص 24 و 28

في العربيّة ، وwāḥaya (رار) وtamāsala (تماثل ؛ تشابه) في الحشيّة . ولمّا كانت هذه الطاهرة مبتكرة mnovation في العربيّة و لحنشيّة كان للمحطّين الصَّرفيّين اللدين يمثّلاها شأنّ بالع في تصنيف الساميّات .

ب تقويمها: إن القول بالعراد العربية والحسية في هذه الصاهرة مردود بوجودها في العبرية حيث نقع على لورن المعروف سـ pōcel ، نحو pōcel الذي يقاس في العبرية قائل ، والذي يتصرف منه المصارع المعلوم yeqōtel والمضارع المجهوب yeqōtel واسم لعاعل والذي يتصرف منه المصارع المعلوم Beja وهي إحدى اللعاب الكوشيئية القديمة طاهرة شبهة بالفنحة الطويلة في صعتين "فعل" واتفاعل ، وهي صمة طويله ترد في معص الأفعال الذالة على المشاركة (أ) ؛ وفي هذا دليل حر على أن تصويل الصائب في هاتين الصيعتين يرجع إلى مرحلة السامية الأم أي أنه لس مما أحدثته اللعات الحنوبية في فترة لاحقة فيكون حجة لأصحاب البطرية لقائلة باشماء العربية إلى العرع الحنوبية .

#### f/ - 4 و /p/ :

أ - الحجة : يُستدُّل بالمقاربة أن الصامت /p\*/ يرجع إلى مرحلة الساميّة الأمّ وأنه تحوَّل في العربيّة الشماليّة واحدوبيّة وفي الحبشيّة إلى /f/ (ق) .

ب - بقويمها . سبق أل دكرنا أن التحوّلات الصونيّة والصرفيّة التي يمكن وصفها بأنها "طَعيَّة" إنما هي في العالب نحوّلات متأخّرة لا نشير إلى تقارب عضوي يجور استخدامه لأعراض التصيف . ولعل تحوّل الله / إلى من أكثر التحوّلات شيوعًا في كثير من اللعات ، ومنها اللعات المنديّة الأوروبيّة وأما في المعنت الساميّة عير الحنوبيّة فإننا بقع أيضًا على مثل هذا التحوّل ، وإن كان مشروطًا بأحوال صوتيّة معيّنة، كما في اللعت المشماليّة التي يتمّ فيها هذا التحوّل على نحو مطّرد عند وقوع الله إلر صائب ، إذ ينحوّل اللعظ إلى / إلى ، أي أن اللفظ الانفجاريّ بصنح احتكاكيًّا (10) . وهذا التحوّل ضربّ من اللعظ إلى / إلى ، أي أن اللفظ الانفجاريّ بصنح احتكاكيًّا (10) . وهذا التحوّل ضربّ من

<sup>(16)</sup> هذه الأمثلة وسواها هي (1910) Gesenius ص 151 152

<sup>(17)</sup> انظر أمثلة على ذلك في Zaborski (1991) من المثلة على ذلك في ال

<sup>. (18)</sup> انظر : Diern (1980) عن Moscat. (1969) ، و (1969) من 25 كا

<sup>(19)</sup> تعصيل دلك في فقه العربيّة المقاران ص 99

ممائلة التقدميّة إذ يتعيّر فيها لصامت بأثر من لصائت دي الصفة الاحتكاكيّة ويبدو أن هد منحوّل قد عُمّم في لعربيّة واحبشيّة على سين مقايسة فحل لفظ الله على لفظ واحبشيّة على سين مقايسة فحل لفظ الله على ما رحّع .

أمّا حجج العويّة لتي يستند إليه أصحاب النظريّة الثانية ، أي القائلون بأن العربيّة أو بالماميّات الشماليّة العربيّة منها إلى حبوبيّة ، بمن فيهم لقائلون بالنماء العربيّة و ساميّات بسماليّة العربيّة جمعًا إلى الساميّة الوسطى و باشتر ك الوسطى هذه مع لساميّة خبوبيّه في نفرّعهما عن المساميّة لعربيّة ، فلمكن قسمتها على للحو النالي ،

#### : yaqtulu صيغة – 1

معجة المتعت سامية وسطى صعة vaqtulu للدلانة على الأحدث عير سقصية وأحسية والعربية مرسعة aqatta في حتفظت كا الأكسة والحسية والعربية العربية والعربية والعربية بحرده ي صيعة لمصارع المحروم yaqtul قائيس بالحمائية الثانية من هذا أن العربية المسائت الله قد صيف بي احرها واستنج أصحاب للطرية الثانية من هذا أن العربية واساميت لشمالية العربية ويه حميعًا هذه تصيعه لحديدة وإن كان قد أضاكا التعيير ولا ستب عبد سقوط حركت سهائية التمي بي محموعة واحدة ، هي السامية المتوسعة ، عبرها استحداثها إعراب في الأفعال بدلاً من تفرقتها بالصبعة كما هو قائم في حشية مثلاً (حيث محافية المرفع و ygber في سواه)

معرفة بين بعربية أي عربية الشمال من جهة وبين العربية جنوبية والحنشية، ودلك أن ستحداث صبع جديدة في عدد من اللغات متقاربة دول أحواتها بدليل على بتمائها في محموعة متميّرة صمن لأسرة البعوية لوحدة ، وكاصة إذا كانت تلك الصبع لمستحدثه عبر باشئة عن بعيير صوبي وصرفي متوقع أو شائع في لغات أخرى حتى يُرد إلى المصادفة سحتة لا إن تعيير في المادة مشركه مُتَخَدِّرة من لبعة الأم وبيما محص صبعه

<sup>(20)</sup> انظر ( Hetzron ( 976) میں 105 اور Go denberg (1977) و Voigt (1987) و 477 475 و Voigt (1987) میں 3 ہ و (1997) Faber (1997)

yaqtulu فإن من الحائر على من المرجَّح أن تكون موجودة في النقوش العربيّة الحموبيّة (2). فمن الناحية البطريّة تحتمل كتابة هذه النقوش اعتراص وجود صيعتين اثنتين: yqtl و المعامليّة أو yqtl و المعامليّة أو yqtl و المعامليّة الصامليّة أو المعامليّة أو المعامليّة أفضيرة والتشديد ومن هنا وجب البحث عن أيّ ديس يرجّح بين الاحتمايين النظريّين ولعل هذا الدّليل قائم في القتبائية حيث عد صيعة "المصارع" مسبوقة بالصامت وموارية لاستحدام yaqtulu في العربيّة الشماليّة (22) . وإذا صحّ أن هذه المناء تواري الناء وموارية لاستحدام المهجات العربيّة المعاصرة متصدّرة لأفعان التي يقابلها في لعصحى المي نقع عليها في بعض المهجات العربيّة المعاصرة متصدّرة لأفعان التي يقابلها في لعصحى المناهار عُ المرفوع قوي الاعتقاد بأن عربيّة الحوب ، وامنعت التفرقة الحاسمة بين الساميّة الحنوبيّة الحنوبيّة الحوب ، وامنعت التفرقة الحاسمة بين الساميّة الحنوبيّة الحنوبيّة الحنوبيّة الحوب ، وامنعت التفرقة الحاسمة بين الساميّة الحنوبيّة ا

#### 2 – صيغ المجهول :

أ - الحجه: تحلو الساميّة الشرقيّة - (أي الأكديّة) - من صبّع المعن المجهور، أي أن البناء للمجهول ظاهرة ساميّة عربيّة على تصوب ما بنر للعات العربيّة المختلفة من تعشّي صبّع المجهول، من الاقتصار على بقايا ضئيلة في آرامية العهد القديم مثلاً ، إلى تعميم الطاهرة على جميع الأفعال مجردها ومريدها في العربيّة (23) . وفيما وراء هذه القسمة بن الساميّة الشرقيّة والعربيّة اقتراح بعصهم أن لعربيّة الشماليّة أقرب إلى الساميّات الشماليّة العربيّة منها إلى العربيّة الجوريّة والحسنيّة بناءً على خطّ الصرفيّ لدي يمثّل استحدام البناء للمجهول أو إعقالة في تَيّلك المجموعية.

ب - تقويمها : كما مر في الحجة السابقة ، أي صبعة yaqtulu ، لبست التفرقة حاسمة بين عربيّة الشمال ومعها النعات الشماليّة العربيّة وبين الساميّة الحمويّة ، ودلك أن

<sup>(21)</sup> انظر الحجج التي ساقها (291) Zaborskı ص 367 على وجود صبيعة yaqtıılu في النقوش العربيّة الجنوبيّة

<sup>(22)</sup> مثال بنك bykbr المكوية من الباء مع الفعل "المصارع" ykbr انظر : (984) Beeston ص 64 ص 64،

<sup>(23)</sup> في تَقَارِت الساميّات في استخدام البداء للمجهول ، انظر ، فقه العربيّة المقارى ص 50. -151 ؛ انظر أيصنا (23) 24-151 . انظر أيصنا (123-124) عن 33-234 ، و (1969) Moscati (1969) .

اللهجات العربية الحبوبية لفديمة لا تحلو من صبح بمجهول وإن كانت طبعة كتابة المقوش المهجات العربية لا تفرّفها في لكتابة عن صبح المعلوم لأن الفرق بين هذه وتبك مقتصر على لصوائت ، ولدلك فلا فرق كتابيًا بين أفعل أو عوهما (24) . وإلى ذلك نقع على صبح مجهول في المهجات العربية حبوبية لحديثه ، الأمر الذي يعرّز احتمال وجودها في للهجات الحبوبية القديمة (25) . وعلى هذا فتورُّع تلك الصبح لا يحير أي استناج قاطع عن تصبف المعات السامية إلا بين السامية الشرقية (أي لأكديّه) وسائر اللعات ، وليس في هذا عنى أية حال من ذليل على موقع العربيّة بين أحواها الحبوبيّة والشماليّة .

#### 3 - حركة حرف المضارعة

أ سخعة: تتفارت حركة حرف المصارعة أو صمائر المضارعة على الأصع له السامية الشرفية بين الفتحة و لكسره على اللحو التالي: هـ (للمتكلم المهرد) ، و له السماط و لمحاصة والعائبة) ، و 1 (والأرجح أن أصلها إلا \* ) للعائب والعائبين لقواطت و لمحاطب و لمحاصة والعائبين مثال دلك على لتوالي: mabbar وaqabbar وaqabbar و ولعائبات) ، و miqabbar و وبرى معصهم في هذا التفاوت دليلاً على شبّه الأكديّة في هذه الطاهرة بالسامية الأمّ بعتبار أن التفاوت بسئ بمرحمة لعوبة قديمة جداً وسابقة على القياس حلامًا بما في حيم النعات لسامية الأحرى ، إد إن حركة صمائر المضارعة فيها القياس حلامًا بما في حيم النعات لسامية الأحرى ، إد إن حركة صمائر المضارعة فيها و حدة في جمع لتصاريف (20) ، وبمصي أصحاب هذه الحجة في القول إنّ الحبشية والعربيّة ، بعد هد ، تنفر دان بأن صمائر المصارعة فيهما في الأصل هي -1\* وإلما بحولت في احسنيّة في جميع الصمائر عبى المحو الناني : p°qabb°r و°qabb°r و°qabb°r و°qabb°r و°qabb°r و°qabb°r و «فد عُمّمت الفتحة أو الكسره في ومنها العربيّة ، فقد عُمّمت الفتحة أو الكسره في

, 14 ص Beeston (1984) (24)

. 372 (25) Zaborski (1991) ص 372

<sup>(26)</sup> صاحب هذا الرأي ، و هو أول من رأى في توريع حركة المضارعة في اللغات الساميّة الملا على النماء العربيّة لي الساميّة الوسطى ، هو Hetzron (الطر مقالته المشورة سنة 1976 ص94).

جميع تصاربف كن بعة منها ؛ ففي العربيّة فتحة فيها جميعًا (") . وفي العبريّة والارميّة تحوّلت الفتحة إلى كسرة أحمانًا لظروف صونيّة حاصّة بيس هد محد دكرها

ب تقويمها: إن أصعف ما في هذه الحجه أمران: أوهما ألما تقرص أن العربية والعبرية والعبرية والإرامية تشارك المعات الشمالية العربية في هذه صاهرة علمًا بأن كُلاً من العربية والعبرية والإرامية فذ يحا فيها نحو ماينًا للاحر، عن أن في كل منها صائبً محتنفًا عُمّم على جميع تصريف الفعل (28) وعلاوة على دنك لا مسوع بنقول إن الفتحة في العربية أصلها كسرة ، كما دهب أصحاب هذا لرأي افني و وخلاصة الأمر أن هذا النبوع في للعات السامية بوسطى يُقرع الحجة من فحواها يقرعًا بامنًا ، أمّ موض الصعف الآخر فهو الأعاء أن حركة صمائر المصارعة في العربية جنوبية هي الم ثمّ قُصِّر هذا بصائب كما في لحبشية ، فمثل هذا الادعاء الاعتمادة شيء لأن الكتابة الانعيا مصفًا على تحديد الصائب استحدم في الصيع الواردة في لنقوش الحبوبية .

# 4 – تاء الضمير وكافحه مع الفعل الماضي :

أ حجة إدا قارئا صميري الرّفع منحرّكين للمتكلّم والمحاصد في الساميّات
 وجدياهما كالمالى :

| الحبشية | الأراميّة           | العيرية | العربيّة | الأكدية |         |
|---------|---------------------|---------|----------|---------|---------|
| ku      | -t                  | -tī     | -tu      | aku     | المتكلم |
| qabarku | gebret              | qābartī | qabartu  | qabraku |         |
| ka      | -t                  | -tā     | -ta      | ata     | المخاطب |
| qabarka | q <sup>e</sup> bart | qābartā | qabarta  | qabrāta |         |

<sup>(27)</sup> كذا في المصحى ولا بد من الشبيه على أن الكسرة هي العائمة على المربيّة بدليل قول سيبويه "هذا عام تكبير فيه أو الل الأفعال المصارعة للأسماء كما كسرت ثاني الحرما حين قالت هجل، ودلك في لغة جميع العرب الا اهل الحجار، وذلك قولهم أنت يُعلم ذاك، واما إعلم، وهي بُعلم، وحدن بعلم داك" (تكتاب 11/4) إلا أن اللعوبين العرب عدوا كسر حزف المصارعة مدافيا المصاحة واستحسو حلو لهجة قريش من هذه الطاهرة وهم يسقونها شنة بهراء (انظر مجالس تعلم 18) تعلم الحداد، والصحاحي 35)

<sup>28)</sup> قارب (1991) Zaborski من 36 مل 95 (28) من 95 (29) طائعت (1976) من 36 (29)

و نظاهر أن الأكديّة هي الأقرب إلى ما نفترص أنه حالُ الساميّة الأمّ ، أي محيء لكوف للمكلّم و لماء نتمخاطب و تصاريقه ، لأن هذا التوّع يرجع إلى مرحلة سابقة على القدس ، في حين أن جميع النفات لأحرى ماثلت بين الصميرين فعُمّمَت التاء في العربيّة والعبريّة والآراميّة (ومشها الأرعاريبيّة والفيبيقيّة) وعُمّمت الكاف في الحسيّية (30) . والحصيّة أن استحداث التعميم في جميع الساميّات عبر الشرقيّة يُظهر أن العربيّة توافق النفات للشماليّة العربيّة وتحالف الحبيّة ومعها العربيّة العربيّة ولمالك فالعربيّة من الساميّات الحدوبيّة العربيّة من الساميّات الحدوبيّة المناسيّات الحدوبيّة المناسيّة المناسيّات الحدوبيّة المناسيّات الحدوبيّة المناسيّات الحدوبيّة المناسيّات المناسيّات الحدوبيّة المناسيّات المناسيّات الحدوبيّة المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّة الفريّة المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّة الفريّة المناسيّة المناسيّات المناسيّات المناسيّات المناسيّة المناسيّة المناسيّات المناسيّة المناسيّ

تقویمه إن انقسمه بین اللعب ابنی تستخدم التاء و تلك النی تستخدم كاف قد لا يكون حاسمة على اللحو الليس أعلاه . ففي لساميّات الشرقيّة بحد أن الأسوريّة المحكونيّة المحاطبة المحاطبة المحاطبة و آلات المحاطبة المحاطبة و آلات المحاطبة و آلات المحاطبين في الأفعال السّكونيّة stative verbs بدلاً من التاء و آلات و آلات و كدلك قع في بعض لمهجات الأراميّة على صماتر بالكاف بدلاً من التاء (آلا) . ومن ياحية ثابية ، لسد بعرف يفيت إن كانت العربيّة الحبوبيّة القديمة حقّا تستخدم الكاف فحسب في صبعة المحاطب ، ودلك لأن استخدام صمائر المحاطبة في نقوش هذه اللعات أمر بادر ، فلا يمكن لحرم محقيقة الاستعمال ، والراقع أنّ لكاف ، لا الناء ، ترد في بعض لمهجات ليميّه لحديثة ، وليس هذه بالصرورة من أثر العربيّة الحبوبيّة بن قد يعكس تبوّعًا في العربيّة بن قد يعكس تبوّعًا في العربيّة بن قد يعكس تبوّعًا في العربيّة بن قد القترح وجود لهجات

<sup>(30)</sup> Hetzron (1976) ص 93 ص

<sup>478 —</sup> Goldenberg (1977) (31)

<sup>(32)</sup> أما ما هو أثر العربيّة الجنوبيّة فما يذكره بعض المصادر من كلام بعض أبناء جمير حين يصطبعون العربيّة فيجعلون تاء الصمير المتحركة كافا اقتفاء لما في لغتهم من ذلك ما نسب الى راجر من حمير

ب ابن الرابير طال ما عصيكا وطال ما عنيتُنا إليكا لصرين سيعا قفيكا

بطر بوادر أبي ريد ص 437 ، وأمالي الزجاجي ص 236 ، واللسال (تا ؟ قفا) . وفي سر الصناعة 1 281 ، والمعتم في القصريف 1 414 ، وخرابة الأدب 429/4 أن شعيم عبد يني المسحاس كان إدا أنشد شعرًا جيّدًا قال . أحسنك والله ، يريد أحسنت . وفي الكامل للمبرّد 225/2 أن عبد بعي المسحاس "كان ير تصبح لكنة حشيّة" (وعبه نقل البعدادي في المعرابة 102/2)

انتقاليَّة transitional بيفسّر عدم النصام استخدام التاء والكاف النظامًا يمكّننا من السيخلاص أحكام تتعلُّق بتصيف الساميَّات (3).

#### 5 – انصمير المتصل بالفعل المضارع المسند إلى المخاطبات والغائبات .

أ - احجمة ، إن صبع هذا الصمير في الساميّات كتالي :

|           | الأكديّة  | العربيّة | العبريّة | الآراميّة             | الحبشيّة             |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|----------------------|
| المحاطبات | a         | -na      | nā       | -ān                   | a                    |
|           | taqabbarā | taqbuma  | tiqbornā | teqb <sup>e</sup> ran | t <sup>e</sup> gabrā |
| الغائبات  | -ā        | -na      | -na      | -ān                   | ⁻-ā                  |
|           | iqabbarā  | yaqbuma  | tiqborna | neqb <sup>e</sup> rān | y⁵qabrā              |

الملاحط أل الأكسيّة والحبشيّة تشتركال في استحدام اللاحقة a ، الأمر لدي يرجّح رجوع هذه للاحقة في صيعتَى المحاصبات والعائدات إلى موحلة الساميّة الأمّ ، وأل لعربيّة بوافق العبريّه في استحدام na/na (34) وتحافي شقيقتها الحبوبيّة أي الحبشيّة . ورد إن الأراميّة تستحدم an ، وهي بدلث تحتفظ بـــ ā من الساميّة الأمّ مع ريادة الصامت n ، فقد دهب بعضهم إلى أن العربيَّة والعبريَّة (ومعهما الكنعابيَّة) تنتميان إلى م سُمِّي في العربيّة- لكلعاليّة" وأن هذه تتميّر عن لارميّة وإن كانت حميعًا ترجع إلى الساميّة وسطى (35) .

تقويمها تعترض هذه لحجّة أن العربيّة والعبريّة قد استحدثتا هذا التعبير أي استحدم na/na - لعلاقة سب تكويلية ، وهي سالك تُسقط احتمالاً قويًّا بأن يكون هذا التعيير قد حصل في كلّ منهما بمعرل عن الأحرى والواقع أل هذا الاحتمال نه ما يعرره ، إد إل هناك سبب حوهريًّا استدعى هنا لتعيير عن الأصل ، عني أن اللاحقة a في الساميّه الأمّ قد تلسس باللاحقة الدالّة على لتثنية ، فأندنتها العربيّه

<sup>(33)</sup> انظر 1 (1991) Zaborski ص 368 ص

<sup>(34)</sup> الرجح أن اطالة الصائت الذي بلي البول في العبريّة مرده إلى المفيسة بتأثير من الصميرين المنعصلين attēna (أنش) و nenna (هر) والأثر المعايسة في صبح الصمائر الساميّة الطر "المقايسة في صبيغ الصمائر العربيّة والسميّة" ص 9 - 54

<sup>(35)</sup> انظر Hetzron (1976) ص 03،

والعبرية بما يقابلها في الصمائر المصلة للمحاطبات والعائبات (36). وإذا كال لأمر كذلك فالشنة عارض ولا قيمة له من حيث التصيف اللوعي . وهناك ردّ آخر على أصحاب الحجّة المبيّة في "أ" أعلاه ، وهي أن استحدام اللاحقة ٢٠ ليس مقصورًا على العربيّة الكنعائية" إذ إنها ترد في المفوش العربيّة اخبوبيّه (٢٠) ، وهذا يُبطل المفصل بين العربيّة والساميّات الحبوبيّة . وأخيرًا لا بند من القول إن الاعتماد على ظاهرة واحدة ، أي تورّع صميري المحصات والعائبات في المصارع ، على ما في تمك الطاهرة من نشعّب ولا انتظام ، لتقرير موضع العربيّة لا من الساميّات المتماليّة والحبوبيّة فحسب من من علاقتها بالعبريّة وبالآراميّة تكوينًا وتصيف ، لَشطَط بَيْنٌ وتحاورٌ بعيد يحمّل الطاهرة — حتى ولو سلّمنا بأنّها صحيحة أو افترضنا أنم منتكرة mnovation أكثر مما يحيره أيّ منطق سيم .

#### \*\*\*\*\*

ماد استحلص إدل من الحجج السابقة ومنافشته ؟ ولبداً مما هو الأظهر والأسهل: فالعربيّة تُعارِق الأكديّة أي الساميّة الشرقيّة معارقةً تحتّم تصبيعها في حيّرين منفصلين. وإدا نظرنا في المفاط الرئيسيّة التي أوردناها - وهي لحجج الأربع في المطريّة الأولى والحجج خمس في الثانية ، ويمثّل مجموعها ما يمكن أن يكون طواهر مستحدثة خطوط مورفيميّة تصلح أماسًا للتصبيف - وحدنا العربيّة والأكديّة متباينتين في كلّ منها بعير استثناء . ويمكنا إجمال هذا التناين في النقاط التألية محسب ورودها السّانق:

- 1) تكثر حموع التّكسير في العربيّة ، وتحمو منها الأكديّة .
- 2) ترد صيعة الععل لماصي اسي للمعلوم على ورال fa<sup>c</sup>ala في العربية ، أي نفتحة بين المعين واللام ، وهي في الأكديّة صمة في العالب محو iškun (وَصَعَ) (38) .
  - 3) تطّرد في العربية صبعتا 'قَائَل' و"نَقائل' ، وتحمو منهما الأكدية .
    - 4) يقامل الصامتُ /f/ في العربيّة الصامت /p/ في الأكديّة

<sup>(36)</sup> انظر ۱ (1991) Zaborski ص 369 ص

<sup>(37)</sup> انظر ۱۰ (1987) Voigt ص 13-13 ص

<sup>(38)</sup> انظر ۱ (1969) Moscati (1969 ص 123

- 5) تفابل صيعةُ yaqtulu العربيّة صيعةَ yaqattal في نحر yaqattal
- 6) تسي العربيّة اجهول من كلّ فعل متعد ، وتحلو الأكديّة عممًا من لبداء للمجهول .
- 7) نقتصر حركة حرف المصارعه في العربيّة على المتحة ، وتتفاوت في الأكديّة بين الفتحة والكسرة (39) .
- 8) تستحدم العربية التاء في صميري الرفع المنحركين للمتكنم والمحاطب ،
   في حين تردُ التاء في الأكدية في المحاطب ويقابلها الكاف فيها في المتكنم .
- 9) تستخدم العربية na صميرًا للمحاصبات والغائمات في المصارع ، يقابله في الأكديّة ā .

ولا بدّ هن من الإشارة إلى النظابق القائم بين الأكديّة والعربيّة من حيث نظام الإعراب ، تشاركهما في دلك الأوعاريتية ، فتوريع حركات الإعراب في العربيّة بين صمّة هي عُلَم الإساد ، وفتحة هي عُلَم المععوليّة ، وكسرة هي عُلَم الإصافة له نظير تامّ في توزيع حركات الإعراب في الأكديّة وفي تضمّها تبك الدلالات العامّة نفسها ، عو لقله للرفع و tābu للنصب و tāb للحرّ (40) . إلا أما نذكر هذا هما لسفي أن يكون فيه دليل عني علاقة بكوبيّة تجمع بين العربيّة والأكديّة ، ودلك لاعتقادا الحارم بأن نظام الإعراب من المشترك لساميّ . أي أنه يرجع إلى الساميّة الأمّ بدليل وجوده في نظام الإعراب من العربيّة والأكديّة ، ووجود بقابا منه في عدد من اللعات لساميّة الأحرى ، كورود اللاحقة قي بنظرفيّة في لعبريّة ، واحتفاط الحبشيّة بعلامة الرفع له الأحرى ، كورود اللاحقة قي بنظرفيّة في لعبريّة ، واحتفاط الحبشيّة بعلامة الرفع له في بعض الأعداد ، نحو Salastu (ثلاثة) وsamānītē (ثانية) . معني هد أن الإعراب

<sup>(39)</sup> سبق ال تكرب تلتلة بهراء في الهامش 21 والواقع أن هذه اللهجة (أي تعلم ، بعلم ، تعلميل إلح) ولهجة قريش (ي تعلم ، تعلميل إلح) سواءً في احتفاظ كلّ بحركة واحدة في جميع تصاريف الفعل ، خلافا للأكديّة التي تتفاوت فيها الحركة في نلك التصاريف وابما يستثني من هذا التعميم فعلا واحدا فحسب هو إخال ، بالكسر ، وسائر التصاريف بالفتح (بحل ، تحالون ، إلخ) ومن الملاف حقا أن أصحف الثلثلة يعتمون همرة أخال (انظر : السان ، حيل) ، ولعل هذا عائد الى المحالفة dassimulation في كلنا للهجتين

<sup>(40)</sup> هي الأكديّة بيصنا تُستَّخَذَمُ ،. تلخرفيّة ويقابلها هي العربيّة تطنعة هي نحو تحتُ وقوقُ وحيثُ وبعثُ اللح الحربيّة البحد وهيها أيضًا ق للمعموليّة خبر المباشرة danve وللطرفيّة أيصنا ، وليس لهذه اللاحقة نظير هي العربيّة , انظر العربيّة .

سقط في بعض الساميّات واحتفظ به بعصُها وبيس معناه أنّ بعضها استحدثه فيكونُ فيه دليل على علاقة تصنيفيّة (41)

من المواصح إدن أن العربيّة يجب أن تُصنّف حارج الساميّة الشرقيّة (أي الأكديّه ومعها منفرعاقها النابليّة والأشوريّة ، وكدلت الإبلاويّة إن صحّ التماؤها إلى لساميّة مشرقيَّة ؛ انظر هامش 2 أعلاه) أما بعد هذا فالأمر فيه اصطراب وتعفيد . وقد أصحى بيِّمًا من كنِّ ما سبق أن الحطوط المورفيميَّة متداخلة في مجملها ، أو في أحسن الأحوال عير مقتصر ستعماها على أيّة لعتين اشتين أو فوق دلك . فما أن نقع على طاهرة صرفيّة قد تميّر لعتين البتين فصاعدًا حتى عد نتلث الطاهرة أثرًا في لعات أخرى أو نقع على تفسير ينفي العلاقة التكويبيُّه لمترتُّمه عليها ويردُّ الظاهرة إلى توارد باشئ عن ظروف صوتيَّة كتحوّل /p/ إلى /f/ (42) أو صرفيّة كاستحدام n رفعًا بلالشاس بين لاحقة لتشية ولاحقة المحاطبات والعاتبات (٤٦) . إن هذا الواقع يدعونا إلى القول إن العربيّة يتنازعها بازعان : 'حدهما شماليُّ عربيُّ والثاني جنوبيُّ . وإد داك فلا مَفَرُّ من القول توجود مُتَّصل لهجي أو لعويّ continuum يمل أحدثًا إلى السرع الأوّل وأحيانًا أحرى إلى السارع الثاني و محدا في هذا على وهاق مع Zaborski في كلامه على مُتَّصل كهذا (44) ، وإل كنَّا أَمْثُلُ مِنْهُ إِنَّ النظريَّةِ الأُولَى ، وتحاصَّةُ لأنَّهَا لا تقصم العلاقة بين فرغي العربيَّة الكبيرين : الشماي والحبوبي . ويحس التدكير ها بما مرّ سابقًا عن صبيعة الكتابة الصامتيّة للقوش حيوسة وعن قلة الشواهد في مادّة الحيالًا . فمن حيث الكتابة وجديا أن الحجّة الثالثة لأصحاب النظريَّة الثانية أيضعُّفها عدم تمثيل لصوائت كتابةً في تلك النفوش؛ ومن حيث قلَّة الشواهد وجديا أنه لا يمكن احرم بأن التاء لا تُرد مطبقًا في صمير المحاطب لأن صمائر العيبة بادره الوجود حدًّا في النفوش خبوبيّه بطرًا لطبعة المادّة التي دوَّتُها أصحابها والتي

<sup>(41)</sup> انظر ابصنا ما تكرياه عن طاهرة الإعراب في الساميّات وتوسع العربيّة فيها ، في : هذه العربيّة العربيّة المقارب ص 154 155

<sup>(42)</sup> راجع الحجه أرابعة لأصحاب البطرية الأولى

<sup>(43)</sup> راجع الحجة الحامسة لأصحاب البطرية الثانية

<sup>(44)</sup> وهو يسميه متصبلا لهجيا dialect continuum ويُرجع الرأي القائل به إلى أوائل دارسي المناميّات، وفي طلبعتهم بولنكه راجع (199) Zaborski ص 365 374 378.

تكاد نقتصر على السرد بصيعه العائب. وفيما عدا قصم العلاقة بين عربية الشمال وعربية الحسوب، فإننا مصمئود إلى صحّة ألمارغيش اللدين تنحو العربيّة نحو كل مسهما في مسائل معسما . وانطلاقًا من لحطوط الصرفيّة التي عرضا لها يمكننا تأكيد هذين المارعين من حلال الحقائق التالية ، نبدأها بالمسألتين الأولى و لثالثة في النظريّة الأولى :

أن العربية أكثر ما تشه احسية في استحدامها جموع التكسير ؛ إلا أن في
 بعض للعات الشمالية بقايا من السحدام ثلث لحموع .

أن العربية تشاطر احبشية استحدم التصريفين "قَاتَلُ" و"تَقَاتُل" ؟ إلا أن صيعه pō'āl العربية التي تعابل "فَاتَلُ" تنبئ بأن التشابه القائم بين العربية والحسشية ليس عديم السطير في المعات الشمائية .

فالنارع إدل في هذيل الأمريل حلوقي في المقام الأوّل مع وجود نطائر شماليّة. وأما ما كال البارع فنه شماليًّا في المقام الأوّل مع وجود لطائر جنوبيّة فالحقائق التالية المنتزّعة من المظريّة الثالية :

أن العربيّة تشارث الساميّات الشماليّة في استحدام صيعة yaqtulu حلاقًا للحشيّة ؛ إلا أنّ في العربيّة الحيوبيّة دلائل على وجود تلك الصيعة .

2- أن العربية تماثل الساميّات في استحدام صبع المجهول وإن كانت أكثر اطرادًا فيها من أحراه ؛ إلا أن الراجع أن العربيّة لحبوبيّة قد استحدمت الساء للمجهول دون أن تتمكّل كتابتها من تمتيل العرق بين المعلوم والمجهول ، شأن العربيّة في دلك قبل ابتداع رمور صوائتها المصيرة

3- أن العربيّة ، كالساميّات الشماليّة ، قد جعلت الناء المتحرّكة عَلَمًا على صمير لمتكلّم بدلاً من الكاف في الساميّات الجنوبيّة ؛ إلا أنّ الناء ، لا الكاف ، هي التي ترد في نعص المهجات الاراميّة وفي بعض المهجات ليمنيّة الجديثة أيضًا ، وفي عدم الاطراد هذا ما يمهى عن إثبات نارع وحيد في علاقة العربيّة بأخو تما .

4- أن العربيّة توافق الساميّات الشماليّة في استخدام na صميرًا مسدًا إلى المخاطبات والعائبات مع لمضارع الله أن هذا الصمير يَرِد أيضًا في النقوش العربيّة الجنوبيّة .

إن المُتَصل اللَّهجيّ الذي تثبته النقاط الستّ السابقة له شواهد أحرى مبثوتة في مواطن متفرّقة من النحو الساميّ . وتكتفي هنا بدكر ثلاث مسائل سريعة سها لمجرّد أن شت عدم اقتصار الشواهد على الحجج التي أوردناها في هذه الدراسة (45) .

المسألة الأولى أن أداه التعريف في العربيّة الأمّ هي على الأرجح -han\* (لتي تطوّرت فيما بعد إلى -al) وأن لهذه الأداة نطائر في الساميّات الشماليّة وفي الساميّات الحموبيّة على حدّ سواء ، حلافًا لمن يعدّ العربيّة الشماليّة" في هذا الأمر .

والتابية أن سفوط ضمائر العيبه المتصله دات حرف الصفير 5 أو 5 من العرسة والساميّات الشماليّة ونقاء تلك التي بالهاء ( h ) حلافًا لم في الساميّة الأمّ ليس دبيلاً على برعة "شماليّة" لدى العربيّة لأن إحدى اللهجات العربيّة الحنوبيّة الرئيسيّة ، وهي السميّة ، تستخدم الهاء أيضًا حلافًا للمعينيّة والقتبائيّة (<sup>46</sup>) ، كما أن الحبشيّة نفسها نجانس العربيّة في هذا الجانب .

وأمّا المسألة الثالثة فإن حرف التعدية في الصيع لمعليّة في الساميّات هو الهاء أو الهمرة أو حرف الصفير -ق/-8 ، وقد احتفظت العربيّة بالثاني ممهما في ورن "أفّعل" وبالثالث في "استكتب" (47) . ويُستدلُ من تورُع هذا المورفيم في الساميّات أن العربيّة

<sup>(45)</sup> انظر تقصيلا أكبر لهذه المسائل الثلاث في (1991) Zaborskı ص 372 - 373 .

<sup>(46)</sup> انظر القائمة الذي تبين توراع هذه الصمائر في العربيّة الجوبيّة في (1969) Moscati ص 159

<sup>(47)</sup> في العربيّة شواهد قليلة جداً على ها، التعدية ، هي سعو "هرقتُ الماء" و "هنراتُ الثوب" و اهرحتُ الداية" و "هرزت الشيء" (انظر سر صداعة الإعراب 5542) ، ولعل منه "هات" بدلا مر "ات". ويقتصر هذا على الألفاظ المسموعة أي أن الهاء بيست منتجة على سبيل القياس . ويصبح في السين التي ترد في ورن "منفعل" ما يصبح في الهاء من هيث الندرة وعدم الإنتاج ؛ ومن أمثلتها "سقله" أي صدرعه ، و "سلقي" وهذه الأحيرة أقرب أن تكون على وزن "أفعل" من أن تكون الفها زائدة للإلحاق كما فشرها اللعويّون (سر الصناعة 674/2 و 688) .

يربطها بكلّ من الساميّة الشماليّة والجنوبيّة رو بط تنبئ عتّصنٍ لهجيّ أو لعويّ لا بحدود فاصلة وحاسمة بين الساميّات المختلفة (<sup>48</sup>)

يستحلص ممّا سبق أن التأثيل المعجمي العربي بحب أن يرتكر إلى الحقائق اللغويّة التي أطهرناها فيما سبق: فالتماير واضح بين العربيَّة والساميَّة الشرقيَّة ، إلا أن المحموعة الساميَّة التسمالية والمحموعة الساميّة الجمويّة تتبارعان العربيّة في الحطوط الصرفيّة الأساسيّة، ولدلك فمن المتعدَّر أن نصبُّف العربيَّة في مجموعة واحده مع أيَّ من المجوعتين ونعفل علاقتها بالمجموعة الأحرى . وترجمة هذا الكلام النظري من الوجهة العلميّة أنه عبد تأثيل الكلمات في المعجم التاريحي يُستحس دكر الكيمات الساميّة الشقيقة cognates صمى ثلاث محموعات أولاها الساميّة الحوييّة ، وثانيتها الساميّة الشماليّة ، وثالثتها الساميّة الشرقيّة . وليس المرد من نقديمنا الساميّة احتوبيّة على الشماليّة إصدار حكم جازم باشماء العربيّة إليها بأكثر من التماثها إلى المحموعة الثانية ، بل الإلقاء على العربيّة الجدوبيّة في المجموعة الأولى الأقرب إلى العربيّة إظهارًا للحقائق الجعرافيّه والروابط الحضاريّة التي قد يُسهم تقدّم الدراسات المقارنة في الكشف عن أثرها اللعويّ وعن مدى تقارب فرغى العربيّة بأكثر مما تحير معرفتُنا احاليَّة تأكيده . وأما جعلُ الساميَّة الشرقيَّة في الموصع الثالث فباشئ عن الفروق الكبرى التي تفصلها عن العربيّة. وبعد هذا نقترح أن يكون للّعات لتي تحمعها بالعربيّة أَصُولَ قَدَيمَةً ، كَالْمُصِرِيَّةِ القَدَيمَةِ وَالْبَرِبِرِيَّةً ، خُيِّرٌ مُلْحِق بِالْجُمُوعَات النلاث بلك ، يُبَيُّر فيه المحرون المشترك الدي كان بين لساميّات وأنسبائها الأباعد قبل الانفصال. ولعلّ في هذا الأساس السطري وفي اقترح تطبيقه عمليًّا ما يهيُّهُ للتأثين المعجميّ من منطلقات مسة ر اسبحة .

رمزي منير بعسكي الجامعة الأمريكيّة في بيروت

<sup>(48)</sup> في Moscati (1969) من 126 - 126 أمثلة من مختلف الساميّات على النتوع ؛ وانظر أمثلة أخرى أيضًا في Zaborski (1991) عن 372 - 373.

#### المصادر والمراجع

#### أ – بالعربيّة:

الأمالي سرحاجي ، تحقيق عبد السلام هاروب القاهرة 1382 هـ .

حوالة الأدب ولب لباب لسان العرب بسعدادي ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة 1967 - 1986 .

الحصائص لابن حكى ، تحقيق محمد على اسجار ، العاهرة 1952 - 1956.

سر صاعة الإعراب لابن جتّى ، تحقيق حسن هنداوي ، دمشق 1985.

الصاحبي في فقه اللغة وسس العرب في كلامها لابن فارس ، تمقيق مصطعي الشويمي ، بيروت 1963 .

فقه العربيَّة المقارل · در سات في أصوات العربيَّة وصرفها وتحوها على صوء اللغات الساميَّة لرمزي مبير لعلبكي ، بيروت 1999 .

الكاس للمبرد، تحقيق محمد أبو العصل إبراهيم والسيد شحاته، القاهرة ، 1956 .

كتاب سينويه، محقيق عبد السلام هارون ، ط 2 ، القاهره 1977 .

نساب الغرب لاين منصور ، بولاق 1300 - 1307

محاسل ثملت ، تحقيق عبد السلام هارود ، ط 2 ، القاهره ، 1960

معجم المصطلحات النعويّة ترمري منير بعسكي ، بيروب ، 1990.

النفايسة في صبيع الصمائر العربيّة والساميّة الرمري سير بعسكي، الأبحاث ، السنة 28 ، 1980 ، ص19 - 54

الممتع في التصريف لابن عصمور ، تحميق فحر الذين قناوة، ط 4 ، بيروت 1979

بوادر أبي ربد الأنصاري ، تحقيق محمد عند القاهر أحمد اليروث ، 1981

#### ب - بالأجنيّة :

Beeston, Alfred F.L. 1984 Sabaic grammar Manchester Journal of Semitic Studies Bergsträsser, Gotthelf 1923, repr 1983 Introduction to the Semitic languages, tr Peter T Daniels. Winona Lake, Ind Eisenbrauns.

Brockelmann, Car., 1926 rept 1961 Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen Hildesheim Georg Olms.

Diem, Werner 1980 "Die genealogische Stellung des Arabischen in den semitischen Sprachen Ein ungelöstes Problem der Semitistik", Studien aus Arabistik und Semitistik Anton Spitaler zum siebzigsten Geburtstag von seinen Schülern überreicht, ed W. Diem and S. Wild, pp. 65-85 Wiesbaden Harrassowitz

Faber, Alice 1997 "Genetic subgrouping of the Semitic languages", The Semitic Languages, ed Robert Hetzron, pp 3-15 London Routledge

Fleisch, Henri 1944. Les verbes à allongement vocalique interne en sémitique. Paris Institut d'Ethonologie.

- Carbini, Giovanni 1960 Il semitico di nord ovest Napoli Istituto Universitario Orientale di Napoli
- Gesen us, William 1910, repr. 1976. Hebrew grammar, tr. A.E. Cowley, ed. E. Kautzsch, 13<sup>th</sup> ed. Oxford. Clarendon Press
- Goldenberg, Gideon. 1977 "The Semitic languages of Eth opia and their classification", Bulletin of School of Oriental and African Studies, 40, pp. 461-507
- Gray, Louis Herbert 1934, repr 1971 Introduction to Semitic comparative linguistics

  Amsterdam Philo Press.
- Hetzron, Robert 1976. Two principles of genetic reconstruction", Lingua 38, pp. 89-104.
- Huehnergard, John 1992 "Languages of the ancient Near East", The Anchor Bible Dictionary, vol.4 pp. 155-70
- Moscati, Sabatino, Anton Spitaler, Edward Ullendorff, and Wolfram von Solden 1969

  An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages

  Phonology and morphology 2<sup>nd</sup> ed. Wiesbaden Otto Harrassowitz.
- Nőledeke, Theodor 1911 "Semitic languages," Encyclopaedia Britannica 24, pp. 617-30 Cambridge
- O'Leary, de Lacy 1923, repr 1969 Comparative grammar of the Semitic languages
  Amesterdam Philo Press
- Petráček, K "Die innere F exion in den semitischen Sprachen," Archiv Orientální 28 (1960) 547-606, 29 (1961) 513-45 30 (1962) 361-408, 31(1963) 577-624, 32(1964) 185-222.
- Rodgers, Jonathan 199 "The subgrouping of the south Semitic languages, "Semitic studies in honor of Wolf Leslau, vol 2, ed A S Kaye, pp .323-36 Wiesbaden Harrassowitz
- Voigt, Rainer M. 1987 "The classification of centra. Semitic," Journal of Semitic Studies 32, pp. 1-19.
- von Soden, Wolfram 1969 Grundriss der akkadischen Grammatik Roma Pontificium Institum Biblicum.
- Wright, William 1890; repr 1966 Lectures on the comparative grammar of the Semitic languages. Amsterdam Philo Press.
- Zaborski, Andrzej 1991 "The position of Arabic within the Semitic dialect continuum," Proceedings of the colloquium on Arabic grammar, ed K. Dévenyi and T. Iványi, pp. 365-75. Budapest. Eötvös Lorand University

# قَضَايَا التَّأْرِيخِ في مُدَوَّنَةِ الشِّعْرِ الجَاهليّ المعْجَمِيّة

إبراهيم بن مراد

#### 1 – تھید :

من المتقق عنه بين القدماء وانحدثين أنّ الشعر ديوان العرب . فلقد كانت له منزلة فضلى في حياهم فكنوا – حسب عبارة اليعقوبي يقبنونه "مقام الحكمة وكثير العلم (..) ، ولم بكن هم شيء يَرحعُون إليه من أحكامهم وأفعالهم إلاّ الشعر ، فنه كانوا يحتصمُون وبه يتمثنون ونه يتفاضلون وبه يتقاسنون وبه يتناضلون وبه يتماسون وبه يتناضلون ونه يمدّ حون وبُعَالُون" (أ) . وقد عَدّ الحاحط من قبله الشعر خصيصة العرب الأساسية . فقد قارن بين الأمم فيما احتصت نه وأكّد احتصاص العرب بأشياء يتقدّمُها أقولُ الشعر وبلاعة المنطق وتشقيقُ اللغة وبصاريفُ الكلام (2) . بل إنّ الححط يربط قوة هده الملكة عندهم نكون الفرآن مُعْجره الرّسُول . فلهد أثرن الفرآن – وهو من حيث اللغة صرت من القول ، لكه قول دو حصائص مميزة له عن سَاتُر الأقوال – تحليّا للعرب في صرف آخر من القول قد برعو فيه ونقدَّمُوا على غيرهم من الأمم (3) ، هو الشعر .

<sup>(</sup>١) البعقوبي : التريخ ،1 ،304

<sup>(2)</sup> الجحط: رسالة مناقب الترك ، ضمن: رسائل الجاحظ ، 70.1.

<sup>(3)</sup> الجاحظ: رسالة حجح النبرة ، صبم • رسائل الجاحظ ، 3/279

والأهميَّةُ التي أعصاها العربُ للشعر في حدقهم وأعطاها العلماءُ له في التّعرف علم أَخْوَاهُم ، نُعْطيها له اليومَ أيصا في التّأريح للوحدات المعجميّة (4) في لغتهم ، ود النأريحَ موحدات المعجميّة المكوّنة لمعجم لعة مّا ﴿ في المعجم التاريحي - إيما يُرْجعُ فيه إلى لنصوص أُوَّلاً . دلك أنَّ مؤلَّفَ المعجم التاريحي لا يستطعُ أن يؤرُّخ لطهور وحدةٍ معجميَّة مَّا في الاستعمال على ألسة النَّاس مثلَّما يستطيع التأريخ لظهورها في نصٌّ من لنصوص . فإن النصُّ وثيقة مكتوبة قابلة للتأريخ ؛ أمَّا الاستعمالُ عَيْرُ المدوَّن فينتَّمي إلى لشمويّ المرويّ الذي لا يُكتسبُ فوّة النصّ المكتوب المرّجعيّة . وهذا كلّه فإن تأليفَ لمعجم التاريخيُّ - مثلما نحد في مُعْجم روبار التاريخيِّ لنعة الفرنسيَّة ( Le Robert (أ) مثلاً ﴿ يُرْجَعُمُ فِيهِ إِلَى أَقَدَم بَصِّ (Dictionnaire historique de la langue française) ظهرَت فيه الوّحدةُ المعجميّة المؤرَّحة أو المعنى المؤرِّحُ من مَعَالِي وَحْدة مُعجميّة مَّا قد تطوّر استعمالُها عَبْرِ النَّاريح . وأقدم نصَّ رجع إليه مؤلَّفو مُعجم رونار انتاريحي "قيلُ سنة 842م ، وهو "عُهود سُراسُور ع" (Les Serments de Strasbourg ) ، وهو نَصَّ سياسيُّ تعاهَدُ فيه باللغة الرَّوْمَيَّة (Le roman) ثناك من أبناء لويس (Louis) بن شارلماك (Charlemagne) صدُّ أح لهما حكل هما النصُّ لم يظهرُ مكتوبًا إلاّ حوالي سنة 1000م في كتاب حولً أحبَار أبناء نويس بن شارلماك . ورغَّم تأخُّر طهور هذا النصِّ مكتوبًا فقد عدُّه مؤلفُو معجم روبار التاريحي 'شهادة ميلاد اللعة العربسيّة" ( Acte de naissance du français) (\*) . وهذا النصّ بُشنة في هُوبّته التاريخيّة كما يُلاحَظُ النصوصَ العربيّة الجاهليّة لى دُوِّنتُ في القَرْن الثاني الهجري ، أي في القرن الثامن الميلاديّ . وهو مثلَ تُصوصنا لحاهليَّة ﴿ لَمْ "لَيُولُّف" إلا بعد أن شاعت لوحداتُ المعجميَّة التي اشتمل عليها بين أفراد

<sup>(4)</sup> سفير بين "الوحدة المعجمية" و"المفردة", عالمعردة هي الوحدة المعجمية البسيطة ، اي التي لم تؤلف مع غيره، فتكون مركبة إذا كونتها معردتان أو معقدة إذا كونتها ثلاث معردات أو اكثر وإدن في الوحدة المعجمية أعم وأشمل من المعردة لأسها تكون بسيطة وتكون مركبة وتكون معقدة ، كما تكون عبارة ، ينظر حول هذه المعاهيم إير اهيم بن مراد الوحدة المعجمية بين الإفراد والتضام والتلازم ، فتم في ندوة "التلازم اللعظي والتضام" (سوة جمعية المعجمية العربية يتونس الوطنية الثالثة ، 2 ماي 2003) وتشير في مجلة "الدراست المعجمية" ، (الرباط) ، 5 (2006) ، ص ص ح 2 3 1 ]

A.a.n Rey (dir) Dictionnaire historique de la langue française Dictionnaires LE ROBERT, (5) Paris, .992 (2vo.s).

<sup>(6)</sup> المرجع نفسه ، (829 (السطر 4 من العمود 2)

الشيوع وهذا الاستقرار لم يحصلا إلا بعد أن استعملت أحيال سابقة لسنة 842 م تلك الشيوع وهذا الاستقرار لم يحصلا إلا بعد أن استعملت أحيال سابقة لسنة 842 م تلك الوحدات لمعجمية ، فالرومنية التي ستتولّد عنها "الفرنسية العديمة" "l'ancien français" ، قد توندّ بدورها عن اللغة اللاتيبية سد لقرن الحامس الميلادي والعران التحكيد الموجمية قد طويّت أرماغم والدين استعملو الموجدات المعجمية قد طويّت أرماغم فان مؤرّج وحدات المعجمية التي استعملوها إلا باعتماد النصوص التي طهرت فيها . فتلك النصوص دات فيمة أثرية حقيقية لأها بالسبة إلى مؤرّج وحدات المعجمية ولديناي ليس بالسبة إلى عالم الآثرية الحقيقية النسبة إلى عالم الأثرية المعجمية ولديناي ليس المحداث المعجمة ولديناي السبة الم عالم الأثرية المحداث المعجمة ولديناي ليس المحداث المعجمة ولديناي السبة المحداث المعجمة المحداث المعجمة والديناي السبة المحداث المعجمة المحداث المعجمة المحداث المحداث المعجمة ولديناي السبة المحداث المعجمة المحداث المحداث المعجمة ولديناي السبة المحداث المعجمة المحداث المحدا

#### 2 - العربيّة والتّدوين:

وباريخ اللعة لعربيّة من حيثُ التدويلُ في النصوص يَنْقسِم إلى ثلاث مَرَاحل كَبْرى : الأولى - بدّيًا بأحدثها والتهاءً بأقْدَمها معلُومةُ النصوص قابعة للتأريخ لألها مُدَوَّنة تدويبًا حقيقيًّا في بصوص أصليّة ، وعني بها طرحَنة التأخّرة التي تندأ بنديات القرلِ السَّابع الميلادي بغهور الإسلام ونروب لقرآب لكريم خاصَّة ؛ والتّابيهُ هي السَّابقة للأولى مُناشَرةً ، وهي التي الشهوتُ تسمينها بالفترة الحاهليّة ، وهذه مرحنة ليستُ بالمعلومة تمامًا وليستُ بالمجهولة تمامًا كما سبيّلُ ، وهي تُعطّي فيما برى بحو عشرة قروب الأما تمتد من حوليْ سنة 400 ق.م إلى بدايات القرب السّابع لميلادي ، بطهور الإسلام ؛ وأمّا مرحنة الثالثة فمحُهوبة تمامًا إذ لم تصديا عنها بصوصٌ بعد حسب عنما ، وهي كلّ الرّمن السّابي للمائة الرّابعة قبل الميلاد .

و مرحمةُ التي تعْمينا في محتما هذا هي التَّالِيّة . والنَّصوصُ لتي تُنتَمِي إليها صمَّاك الأولُ تمُثَّمه النَّفُوشُ لمكتشفةُ في شمَّال الحريرة العربيّة ، وحاصّةٌ في الحجارِ ومحْد ، وهاتان

 <sup>(7)</sup> ينظر في المرجع نفسه ما كتب عن نشأة اللغة الفرنسيّة ، 829/1 830 ، وعن نشأة اللغات الرّرْمنيّة ،
 1824/2 - 1824.

المنطقتال كما يعلمُ هما مهدُ العربية التي وصفت في المرحلة المتأخرة التي اعتبرُناها الأولى وكاستُ الأساسَ الذي أقيمَ عيه علمُ العربية ، وبحنُ بحدُ الرُ ذلك واصحًا في كتاب سيبويه الذي كالَ يفصلُ عربية أهلِ الحجارِ وعربيّة بيني تميم – وهم أهمُ سُكّان نحد – ويعتبرُهما مُمتَّلَتُسْ للعة لمرْصيّة التي يُحْسَحُ بما (8) والنقوشُ التي وصلت من المنطقتين المدكوريُس مشتملة على يصوص من اللهجات الثموديّة واللجائية والصفويّة ، نسبةً إلى منطقة الصفاة مشتملة على يصوص من اللهجات الثموديّة واللجائية والصفويّة ، نسبةً إلى منطقة الصفاة () ؛ والمدوّنة المعجميّة التي تَشتملُ عليها ثلث النفوشُ مُهمّة جداً لتأريح الوَحَدات العجميّة الشيوصُ الثنانية ، وأمّا الصنفُ الثاني من النصوصِ فتُمثلُهُ التصوصُ الشيريّة .

والشعرُ الحاهليّ حقيقةٌ لا يَرْقَى إليها الشكّ . ونقد عُنِي القُدماءُ بتدوين أسماء لشعراء الحاهليّين وبحمّع أشعارهم واحتيارِ ما راق لهم منها في مجاميع . ومن أقدم المقائمات التي وُضعت بأسمائهم قائمة اليَعْقُوبي في تاريخه (١٠) ، وفيها أربعة وسعونَ شاعرًا من عير المحصّرمين ؛ وأمّا الحمّع فقد عُنيَ به علماءُ القرنين الثّاني واشالث الهمريّس موضعُوا دواوينَ الشعراء ، وكان جمعُهم في المعالب كالتّحقيقِ في العصر الحديث الأهم أساء الجمع يقارئون بين الرّوايات ويُشبئُون ما يرَوْنَه أفصلَ القرعات ، وقد كانت أعمالهم متماوتة في الجودة ، ويبو ثن أبا سعيد لسّكري (ت. 275 هـ/888 م) كان أحسنهُم عَمَلاً متعاونة في الجودة ، ويبو ثن أبا سعيد لسّكري (ت. عاهليّين وإسلاميّين ، وأمّا المجاميعُ المحتارةُ فكتيرةٌ ، ومن أقدمها وأشهرها "المصليّات" التي ألّقها المفصل الصّيّي (ت. حوالي المحتارةُ فكتيرةٌ ، ومن أقدمها وأشهرها "المصليّات" التي ألّقها المفصل الصّيّي (ت. حوالي

<sup>(8)</sup> ينظر · سيبويه : الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، 1966 - 1977 ، 1221، 182، 304 ، 304 ، 182، 182، 304 ، 304 ، 413/2 ألح

 <sup>(9)</sup> ينظر حول اللهجات الثلاث جواد على · تاريح العرب قبل الإسلام ، الجرء السابع : النسم اللغوي ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بعداد، 1957، ص ص 188 325 ؛ رمري بعلبكي الكتابة العربيّة والسعيّة، بيروت، 1981، ص ص 105 – 109

<sup>(10)</sup> اليعقوبي: التاريخ، 304/1 - 313.

<sup>(11)</sup> تنظر شهادة ابن النديم فيه ، فقد قال (الفهرست، تحقيق رصد تجدد، طهران ، 1971، ص 178): اوالذي عمل من العلماء شعار الشعراء فجرد وأحس ، أبو سعيد السكري ؛ ورام يكتف بجمع دواوين الشعراء، بن جمع أشعر القبائل اليصا ، وقد دكر ابن النديم (الفهرست، ص 180) أسماء القبائل التي جمع شعرها و عددها أربع و عشرون .

178هـ /793م) ، و 'الأصْمُعِيَّاتُ'' التي اللها أبو سعيد عبد الملك الأصَّمعي (ت. 214 هــ/829 م) ، إصافة إلى كتب كثيرة تحملُ عبوالَ "طبقات الشعراء" و "الشّعر و لشعراء" .

### 3 - في قضايا التأريخ للشّغر :

لم يُوَارِ الاهتمام الكبير بالإحصاء والحماع اهتمام مشه بالتأريح . فإن العالم على علماء مرْحلة الحمْع والتّدويي ، في القرنيس لئايي والثالث الهجريّين خاصة ،كان الاكتفاء بتصيف الشّعراء إلى حاهليّين ومحصر مين وإسلاميّين . ولم يكن التأريخ الدقيق للشعراء من عايمهم مثلما كان جَمْعُ شعرهم وتَدُوية . وهم بدلك قد وقروا مادّة حيّدة للاستشهاد بالشعر في المفحم النغوي عامّة ، لكنّ المادّة لتي وقروها ليست مُهيّأة للاستشهاد كما في تأليف معجم التاريحي . وإدن فإن الشعر الحاهبي ينيرُ جملة من القصايًا لمؤلّف مُعْجم اللعة العربيّة التاريحي ، ونريد أن بحمل تلك القضايا في الحمس التّابية المناسكة .

### 3 - 1 تأريخُ النصوص:

تُسَمَّي القصيّة الأولى "تأريخ النصُوص". فإن النص يمكن أن يورّح عامّة بحمّلة من الوسائل، أهمّها ثلاث هي . (1) تأريخ كتابته تأريخًا صريحًا ، إمّا بدكر الكاتب تاريخ انتهائه من التأبيف ، وإمّا بإشارته في النصّ داته إلى شواهذ تاريخيّة بمكن أن يُستدلُّ ها على تاريخ كتابته ؛ (2) دكرُ طروف معيّنة أحاطت بكتابة النصّ مثل تأليفه لشخص بعينه أو لتحليد حذت مّا سياسيّ أو غسكريً أو احتماعيّ ؛ (3) الاستشهادُ به أو النقلُ عنه في نصوص لاحقة تورّخ له .

ويمكنُ تطبيقُ الوسائل الثلاثِ المدكورةِ في تأريخ الكثيرِ من النصُوصِ الإسلاميَّة . فمن أمثلة النَّسَهِ لَى تاريخِ التأليف دكرُ أبي عُبيْد البكري (ت. 487 هــ/1094م) أنّه ألّف كتابه "اسالك والسالك" سنة 460 هــ/1068م (12) ، وذكرُ أبي العبَاسِ لتَّيفاشي (ت. 651 هــ/1242م) أنه ألّف كتابه "أرهار الأفكار في حواهر الأحْجار" سنة 640 هــ/1242م

<sup>(12)</sup> ينظر : أبو عبيد البكري : المسالك والممالك ، تعقيق ادريان عان ليوفن ( A. P van Leeuwen ) ينظر : أبو عبيد البكري : المسالك والممالك ، تعقيق ادريان عالى المسالك ( A. P van Leeuwen ) . (415 والدري عبيري ( A. Ferre ) ، توسى ، 1992، 865/2 (هـ 444 ) و 902/2) .

(13) ؛ وأمَّا سَيِّنُ كتابة البصرَ من لطروف التي أحاضتُ تتأليفه فكثيرةٌ أمثلتُه . منها بأبيفُ أي عُثمال الحاحط حملةً من رسائله لبعض رجالات عصره ، من السَّاسة حاصَّة ، مثل تأليفه رسائلُه "المُعَاشِ والمعاد" و"في نفْي التَشيه" و'في النّابتة" للقاضي أبي لوليد محمّد بن أحمد بن أي ذُواد الدي كان بالبًا لأبيه في القصاء من سنة 218 هـــ/833 م بي سنة 233 هـــ/847 م، وقد حَلَفَ في هذه السنة آباه في القضاء حتّى237 هـــ/851 م ، وتأليفه رسالة "في الجدّ والهراك" لمحمد بن عبد الملك الريَّات الذي كان من سنة 221 هـــ/836 م إلى 233 هـــ/847 م وريرًا للمعتصم ثم للواثق ثم للمتوكّل ؛ وتأليمه رسالة "مناقب الترك" للفتح بن خاقات الذي شعل حططًا سياسيَّه كثيرة لعمتوكَّن من سنة 232 هـــ/846 م إلى سنة 247 هـــ/861 م (14) ، ومنها أيضا نأبيفُ أبي حيّان التوحيدي (ت. 414 هــ/1023 م) كتابَ الإمتاع والمؤانسة" لأبي الوفاء المهلس في رمن ورارة أبي عبد الله بن سعدال بين 373 هـــ/983 م و375هــــ/985 م بعد أن قدّم مادَّتُه في مسامَرات حلال ليال للورير (15) ؛ وأمّا الاستشهادُ بالبصِّ في نصوص لاحقة نؤرَّجُ له فأهمّ مطاهره تدويلُ النّصوص في كتب التاريح ، وحاصة في الكتب المصلَّمة بحسب السنوات ومَا خَرَى فيها من الأحداث . فإنَّ من هذه الكنب ما يَشتملَ على وثائقَ أصليَّة مؤرَّحة مثل الرسائل والحطب والعهود ولوصايًا . وبحدُ من هذا الصبف من التصوص عددًا كبرًا في كتاب تاريح الرسل والمنوك لابن حَرير الطبري (ت . 310 هـــ/922م). ومن أمثلة الرسائل رسائلُ لرسول (ص) إلى هرقل (١٥) والنجاشيّ (١٦) وكسرى (<sup>8</sup> ) سنة ( 6 هــ/ 627 م) ؛ ورسالتُهُ إلى ملوك حُميرَ سنة 9 هــ/630 م (<sup>10</sup>) ،

<sup>(13)</sup> أبو العبّاس أحمد التبعاشي الرهار الأفكار في جراهر الأحجار، تحقيق محمد يوسف حس ومحمد سيونى خفاجى، القاهرة، 1977، ص 92.

<sup>(14)</sup> تَنْظُرُ الرسائلُ المذكورة في الجرء الأول من "رسائل الماعظ (يراجع التطبق (2)).

<sup>(15)</sup> تنظر إشارة المتوحيدي إلى أن ابن سعدان كن هي الورارة عندم استجاب بطلب أني الوقاء المهندس هي تأليفه كتله : الإمتاع والمؤانسة ، تحقيق أحمد سين وأحمد الزين، القاهرة، 1949 - 1944 ، 5/1 و228/1 و229/2

<sup>(16)</sup> أبو جعَّفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق جماعة من المستثنر قين بإشراف دي حويه ( M J De Goeje )، لبدن، 1964، (مصورة عن الطبعة الأولى الصادرة بين 1879 - 1879)، 1/3، ص 1865

<sup>(17)</sup> المرجع نفسة ، 1 3 ، ص 1569

<sup>(18)</sup> المرجع نفسه ، 3/1 ، ص 1571 .

<sup>(19)</sup> المرجع نفسه، 1 /4، ص ص 1881 | 1884

ورسالنا عُمر بن الحطّاب سنة 14 هـــ/635 م إلى أبي عُبيدة بن الحرّاح لتوليته أمر الحمد مكان حالد بن الولند (20) ، وإلى سعّد بن أبي وقاص في فتْح القادسيّة (21) ؛ ومن الحُطب حطبة الرّسول بالمدينة في أوّن جمعة جمعه سنة 1 هـــ/622 م (22) ، وحطبة أبي بكر الصدّيق لدّ وَلِي الجلافة سنة 11 هـــ/633 م (23) ، وحطبة ريد ابن أبيه لما ولي البّصرة سنة 45هـــ/665 م (24) ؛ ومن العُهود عهد الرسول (ص) بالولاية إلى عمرو بن حرم على بني الحارث بن كف سنة 10 هـــ/631 م (25) ، وعهد أبي بكر إلى الأمراء الدين ولاهم سنة 11هـــ/633 م (25) ، وعهد الذي تم وعهد معاوية بن أبي سفيان إلى الله يريد بالبيعة سنة 60 هـــ/680 م (27) ، ولعهد الذي تم يين ابني الرشيد الأمين والمأمون حول البيعة باخلافة سنة 186 هـــ/802 م (28) ، ولخ .

ولكنّ الوسائل التي دكرّ المستقل عليه البيّة المالية المالية الثالثة المسلة الأولى - أي التأريخ الصريح م تُطبّق البتّة فيما بعتم والوسيلة الثالثة أي دكرُ المشواهد والتّقول عنها - غيرٌ مُحَدية لأنّ الاعتماد على المصوص الحاهليّة كال متأخر حدًا عن عصر تأليمها، فلقد أصبحت شواهد معتمدة في القرن الثّاني الهجريّ ، في متل اللعة حاصية ، وأمّا الوسيلة التابية أي الطروف المحيطة بالمص فهي الوحيدة القالمة بلتصبيق ، ولكنّ تطبيقها محدودٌ أبضا ، فإنّا تستطيعُ أن يؤرّخ ليعض القصائد التي قاها شعراء قد عاصرُ والموسلة التابية في بعص الأحداث ، مثل فصائد البابعة الدّبياني في العساسة والمادرة ، والقصائد التي قاها عديّ بن ريّد في السّجن ، أو القصائد التي قيمت في المرب ، ولكنّ هذه الوسيلة قد توقعُ في الحظو لأنّ من الطروف التي تُدكرُ لقول شعر ما ، ما قد يكونُ من احتلاق الرّواة وابتداع القُصّاص ، الطروف المن قليلاً في الحديث عن آيام العرب مثلاً .

<sup>(20)</sup> المرجع نسبه ، 1 ،4 ، ص ص 2144 -- 2145

ر (21) المرجع نفسه على 4/ 4 عص ص 2227 - 2228 .

<sup>(22)</sup> المرجع بسنة ، 1 /3 ، صن ص 1257 - 1258.

<sup>(23)</sup> المرجع نسبة ، 1 /4 ، ص من 1845 (23)

<sup>(24)</sup> المرجع نفسه ، 1/2، من ص 73 - 76.

<sup>(25)</sup> المرجع نسبه ، 1 /4 ، ص ص 727 - 1729 .

<sup>(26)</sup> المرجع بسبة ، 1 /4 ، ص ص 884 - 1885 .

<sup>(27)</sup> المرجع نصه ، 7/2 ، ص ص 96. - 197

<sup>(28)</sup> المرجع نفسه ، 2,3 ، من ص 655 - 660 .

#### 3 – 2 . في وجود الشعراء الجاهليّين التّاريخيّ :

والقضية الثانية نسميها "وجود الشعواء الجاهليين التاريخي". وهي مُرتبطة بقصية أخص منها هي الشك في الشعر الحاهلي . وهذه قصية معروفة معلومة بمكن أن تقسيم مواقف الباحثين والمعيين تتاريخ التصوص الحاهلية منها إلى ثلاثة . موقف متصرف يرفض حن الشعر الحاهلي ويراة من احتلاق الرواة و بتدعهم لأسباب قبلية وسياسية . والأخد بهذا الموقف مُؤَد إلى اعتبار السعر الجاهلي الذي وصَنبا لا يصف يعة الحاهليين ولا يَصلُحُ للالك - لأن يُعتَمد في التأريخ للوحدات المعجمية في اللعة العربية ومعانيها ؛ والمَوقف الدلك - لأن يُعتَمد في التأريخ للوحدات المعجمية في اللعة العربية ومعانيها ؛ والمَوقف الذي موقف منظرة أو التقص ، وأصحاب هذا الموقف لا تعيهم تاريخية لشعراء أو تاريخية المعروض الذي تنسب إليهم بقدر مَا تعيهم المصوص دائها من حيث هي نصوص أدبية ؛ والموقف الثالث وسط يرى في الشعر الجاهلي حقيقة تاريخية لكن يبعي للباحث ألا يُسلّم والموقف الثالث وسط يرى في الشعر الجاهلي حقيقة تاريخية لكن يبعي للباحث ألا يُسلّم مطلقا بصحة شيء غير قليل ثما وصلها منه .

ولا شك أن النَّحْل طاهرةً قديمة معروفة . ومن الأدلّة على صحّة وحودها تقويلُ القدماء آدمَ شعرًا بالعربيّة في رثاء ابه هالل ما قتله أخوه قابيل (29) ، وكأنَّ اللّعة العربيّة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة القدماء أنفسُهم إلى هذه الظاهرة وانتقدُوها ودعوا إلى الاحتياط منها . ففي الشعر حسب عبارة ابن سلام الحُمحي (ت. 231 هــ/845 م) "مصرّوع مُفتَعَلَّ مَوْضُوعٌ كثيرً لا حير فيه" (30) ؛ وقد ذكر أن سلام بعض أسباب نَحْل الشعر . "فلت رحَعَت العَرَبُ رواية الشعر ودكر أيامها ومآثرها ، السقلُ بعصُ لعشائر شعرَ

<sup>(29)</sup> يبطر الطبري · تاريخ الرسل والعلوك ، ./١، ص ص 145 - 146 (وقد أسند الرواية إلى علي بن أبي طالب) ؛ البكري : المسالك والمعالك 1,68 (ف 47 ، وهو يُسْبِد الحبر إلى علي أيضاً) ؛ ابو العلاء المعري . رسالة العفران ، تحقيق عائشة عبد الرحمان ، هد 8 ، القاهرة ، [1990]، ص من 360 من 364 ، وقد منفر أبو العلاء من سبة الشعر إلى الم فقد أنطق أنم - وقد حاوره ابن القارح في مسالة شعر ه - يقوله : أغر العلاء من سبة الشعر الينيل التكم في الصلالة مُنهوكون إليت ما يطقت هذا النظيم شعر ه - يقوله : أغر العلم بعض القارغين . فلا حول ولا قوة إلا بالله إ كُنْتُم على خالقكم وربكم ، ثم على أدم أبيكم ، ثم على حواء أمكم ، وكذب يعصكم على بعض ، ومالكم في ذلك إلى الأرض" (ص 364) .

<sup>(30)</sup> محمد بن سلام الجمحي طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، ط.2، العاهرة، 1974 (جرءان) 4.1 .

شعرائهم وما دهب من دكر وقائعهم . وكان فوم قلّت وقائعهم وأشعارُهم فأرادوا أن لِمَحقُوا عن له الوقائعُ والأشعار ، فقلوا على ألسنة شعرائهم . ثم كانت الرواةُ بعدُ فردوا في الأشعار التي قيلت . وليس يُشكّكِلُ على أهل العلّم ريادةُ لرّواةٍ ولا ما وَضعُوا ، ولا مَا وضعُوا ، ولا مَا وضع المولّدُون ، وإنّما عَصلٌ هم أن يَقول الرّحلُ من أهل النادية من ولد لشعراء أو الرحلُ الذي بيس من ولدهم ، فيُشكِلُ دلك بعض الإشكال" (31) .

وقد دكر القدماء من مُتقوّلي الشّغر ومُصْديه جماعة ، نريد أن نقف عبى حبر الين منهم يمساً ل فصيّة السخل في الشعر أكثر من عيرهما، وبالهما لذلك من الثّقد والتحريح ما لم بره نال أحد عيرهن من الرّواة . الأون هو حدّد الرّاوية (ت 156 هـ/772 م)، وقد كال مولّى ، ولّ والده فارسيّ دُيّنميّ قد عاش عَبْداً حوالي خمسين سنة ثم أعْتِق . وقد اتّهم القدماء حمّاداً في عربيّته وفي أمانته فهو في نظر يوس بن حبيب (ت. 182 هـ/798 م) ، حسب ما رواه عنه الله سلام (ق) – "كال يَكْدَلُ وَيَنْحُنُ وَيَكْسُرُ"، وكال حسب من سلام نفسه "عير موثوق به . وكان ينخل شعر الرحُل عَيْرَه ، وبنحله عير شعرة، ويريد في الأشعار (3) .

والرّاوية الثاني هو حلف الأحمر . وقد كان حلف (ت. 180هـــ/796 م) مثل حمّاد موثّى من أصل هارسيّ ، من السُّعْد ، وكان هو نفسه سَبيًّا ؛ وقد تحقّق له حسب المصادر القديمة ما لم يتحقّق لحمّاد من لمعرفة بالشّعر والشّعر ، هلم "يُر أحدُ أُعْلَمُ بالشّعر والشّعراء منه الله المُّر الله كان هو نفسهُ شاعرًا ، قادرا على قول "انقصائد الغُرّ"، لكنّه كان يقوها "ويدّ حِلُها في دونوين الشّعراء" (35) .

<sup>(31)</sup> المرجع نفيه ، 1/46 – 47 .

<sup>(32)</sup> المرجع نفسه، 49/1

<sup>(33)</sup> المرجع نسه، (48/

<sup>(34)</sup> هو رأي المررباني يبطر: الحافظ البعموري عور القيس المختصر من المقتبين في أخبار النحاة والأدماء و الأدماء و الأدماء و الشعراء والعلماء المررباني ، تحقيق رودلف زلهايم (Rudolf Sellherm ) ، فياسبانن ،

<sup>(35)</sup> أبو بكر الربيدي: صبعات المحويين واللعوبين ، تحقيق محمد أبو الفصل ايراهيم طر 2 ، القاهرة [35) أبو بكر الربيدي: صبعات المحالين وينظر أيصا راي ابن النديم فيه الفهرست ، ص 55

ولم يشد المحدثون عن القدماء في موقفهم من الرّحلين (ق) . وقد أحد بطة حُسين الحَمَاسُ للشّلَكُ في صبحة ما رُوِيَ من الشّعر الحاهليّ مأحدًا حَقله يُسرْفُ في الحكم عليهما بالفساد إسراقًا . فقد كان "كلا الرحلين مُسرِقًا على نفسه ، نيس له حظ من دين ولا حُلُق ولا احتشام ولا وَقار . وكان كلا الرحلين سكيراً فاسقًا مُسهرًا بالحمر والعسّق ، وكان كلا الرحلين صاحب شك ودعاية ومحول (...) وأهلُ الكُوفة مجمعُون على أن أستادَهُم في الرّواية حمّاد ، عنه أحدُوا ما أحدُوا من شعرِ العرب ؛ وأهلُ البصرة مُحمعُون على على أن أستادَهُم في الرّواية حمّاد ، عنه أحدُوا ما أحدُوا من شعرِ العرب ؛ وأهلُ البصرة مُحمعُون على البّصرة مُحمعون على تجريح الرحلين في دينهما وخلقهما ومُروعهما ؛ وهم محمعُون على البّصرة مُحمعون على تجريح الرحلين في دينهما وخلقهما ومُروعهما ؛ وهم محمعُون على المُحدين مُحمدين مُحدين من التقييد والمهارة فيه إلى حيث لا يستعيعُ احدٌ أن يميّر بين ما يرويان وما يشعَدن " (30) .

وقد قرآما الأعبار التي كتمها القدماء عن الرجلين فلم بحرح ممها بما حرح به طه حسين من رأي ؟ فقد وجدما في ما كُتِّ عنهما آراء متصاربة متناقصة تدعُو إلى الشك في ما قبل فيها في الرجُلين . فقد كان حمّاد مولى ، ابن سببي قد عاش عبدًا حمسين سنة ، وبعلم العربيّة تعلّم فلم يُجِدُها، ولدلك كان "لُحَنة لُحَّانًا" (38) لا يجد حرجًا في الحديث بالعاميّة في محلس الحليقة (39) ، ولكنّه كان – رغم دلك كنّه – دا قُدرة عَجيبة على رتحال الشعر الجيّد (40) وعلى حفظ الكثير منه فقد كان يحفظ مائة قصيلة مُطُوّله ، سوى المقطّعات ، على كُل حَرف من احروف المعجم ! (14) ، بل كان يروي "سعمائة قصيدة أولُ كُل واحدة منها كُل حَرف من احروف المعجم ! (14) ، بل كان يروي "سعمائة قصيدة أولُ كُل واحدة منها بَانَتْ سُعَادُ ! (42) – وعلى تفسير عربية إذ كان "أعلم الناس بكلام انعَرب" (43) ؛ ثم إنه بَانَتْ سُعَادُ ! (42) – وعلى تفسير عربية إذ كان "أعلم الناس بكلام انعَرب" (43) ؛ ثم إنه

<sup>(36)</sup> ينظر مثلا : طه حسين : في الأنب الجاهلي، طر دار المعارف بمصبر، القاهرة (د.ت). صرص ص (36) R Blachère Histoire de la littérature arabe, des origines à la fin du XVe siècle de J C : 171 - Maisonneuve, Paris, 1952 1966 (3 vols), 1/103 107

<sup>(37)</sup> طه حسين : في الأدب الجاهلي ، ص 169

<sup>(38)</sup> ينظر أبو الفرح الاصفهاني : كُتَاب الاغاني ، طربولاق ، 1285 هـ (20 جرءا) ، 65/5.

<sup>(39)</sup> المرجع نصه ، 165/5 .

<sup>(40)</sup> المرجع نفسه ، 174/5 .

<sup>(41)</sup> المرجع نفسه ، 164/5 و 174/5

<sup>(42)</sup> المرجع نفسه ، 173/5 .

كان ايكدبُ الله واعير مُوثوق به" (٩٥) ، لكنَّ من ثقات العلماء مثل أبي عمرو بن العلاء (ت. 154 هـ/770 م) مَن كَانَ "يُقَدِّمُهُ عَلَى نَفْسُهُ ' (46) .

وما قيل عن اصطراب أحبار حمَّاد يُقال عن اضطراب أحبار خلف الأحمر أيضًا . فلقد دحل بلادُ العرب سيًّا وتعلُّم العربيَّة تعلُّمًا ، لكنه سَرْغَال ما خَبرَ الشعرُ العربيّ بأساليه وغريب لغنه، حتى " لم يُر أحدٌ أعدمَ بالشعر والشعراء منه" (47) ، وكان هو نفسه شاعرًا مُجيدًا 'يقول القصائدَ الغُرِّ" (48) ، وكان لعميق خبرته بالشعر لعربيُّ من أقدر الباس عمى التميير بين الشُّعر المصوع الموضوع والشُّعر الصحيح النُّسبة ، فقد "كان أَقْرُسَ النَّاس بَبْت شَغْر ا (49) ، أي أكثرَهم فراسةً ويصيرةً بالموضوع والصحيح من الشعر (50) ـ ثم يَنَّ رأي بي سلاَّم الجمحيِّ فيه محالفٌ ممامًا لرأيه في حمَّاد، فلقد كان يرى فيه رَاوِيَةٌ صادقاً ، وهو أصدقُ الناس "لسَّانًا ، وكنَّا لا نبالي إذا أحدُّنا عنه حيرًا أو أنشدنا شعرًا أن لا نسَّمعهُ من صحبه" (أنَّ)، ومع هذا الصَّدق كلَّه وهذه الثقة بروايته فقد نُسبُ إليه أنَّه كان لا يَرى عصاصةً في أَنْ يُصلحَ الروي شعر من يروي شعره (٤٥) . وكان من "الفّصائد العرّ" التي يقولها ما يُدْحله "في دواوين الشعراء" (53) ، بل كان يُصَعُ الشعر على القبائل أيضًا "علمًا مه" (54) . ويُلاحُطُ ما في الآراء التي دكريا من الاضطراب والتنافض اللذين يدعوان إلى الشك فيها ، ومما يريد هد لشك قوة أن الشعر الدي بقى مسوبًا إليه (5) لا يدُلُ على أَيِّ إحادة ، فإنَّ فيه من لصنعة والتَّكَلُّف مَا يَخْعَلُنا تَعْتَقَدُ أَنَّه لَمْ يَكُنْ قادرًا على قول "القَصائد الغُرَّ" .

<sup>(43)</sup> المرجع نفسة ، 165/5

<sup>(44)</sup> ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، 49/1 .

<sup>(45)</sup> المرجع نقسه ، 48/1 .

<sup>(46)</sup> الأصفهائي الأغاني، 165/5

<sup>(47)</sup> يراجع المتعليق (34).

<sup>(48)</sup> ير ،جع التعليق (35) .

<sup>(49)</sup> ابن سلام المسمى ﴿ طَبْقَاتَ فَحُولُ الشَّعْرَاءَ ، 23/1.

<sup>(50)</sup> المرجع نفسه ، [/7

<sup>(51)</sup> المرجع نفسه ، 23/1 . (52) الحافظ اليغموري أبور انفيس، ص 73.

<sup>(53)</sup> يراجع التعليق (35)

<sup>(54)</sup> الربيدي · طبقات النحويين و اللغويين ، ص 163 .

<sup>(55)</sup> تنظر لتَّق من شعره في الحافظ اليغموري: نور القس ، عن ص 74 79

وإدن فإن ما قبلَ عن مرحس مَدْعَاةً إلى الشّك وإعادة النظر . ولكنّ دلك لا ينفي وخُود النّحل . ولكنّه كان – فيما برى – ظاهرةً قابِلة للمراسة والتمحيص ، وهي لدلك لا تنتهي بنا إلى الشّك المطلق في النسّعر الجاهليّ و لشّعراء الجاهليّين . فقد كان للشعراء الجاهبيّين وُجُودٌ تريحيّ حقيقيٌّ ، لكنّ ما يُسْتَ إليهم من شغرٍ ليس دائما من قولهم إمّا لأنه منحول إليهم وإمّا لأنه مُحرَّف بسبب الشّاقُل لشفويّ الذي سدكرة في القضيّة الرابعة ، أو بسب تدّحل الرورة وإصّالاحهم له .

وإدن فإن المتعرّ الجاهديّ حقيقة تاريخيّة . لكن ببعي للبحث ألا يُسَلّم تسليمًا مطلقًا بصحّة نصوص كثيرة قد وصلت مه . وقد أحد هذا الموقف باحثون حادّون لعل أهمّهُم أثرًا في دراسة القصيّة مستشرقُ المرسيّ رحيس بلاشير (Régis Blachère) في كتابه أتاريخ الأدب العربيّ (Histoire de la littérature arabe) (60) . وهذا الموقف أنوسطُ كان موقف فريقِ المبحث في مشروع أهدوّنة المعجّم العربيّ التاريخيّ". ونقد قضي العربيّ استة الأولى من حياة المشروع – أي سنة 1997 – في دراسة وحُود الشعراء العربيّ استة الأولى من حياة المشروع – أي سنة 1997 – في دراسة وحُود الشعراء وتحديد توريح وَقياهم ، إمّا تحديدًا دقيقًا وإنّ تحديدًا تقريبيًا ، والمتعراء الدين أقرّ وجودُهم وحدد تاريح وَقاهم همُ الدين اعْتُمدُوا في استقراء لتصوص واستخراح مُدوّلة الشّعرِ وحدد تاريح وَقاهم همُ الدين اعْتُمدُوا في استقراء لتصوص واستخراح مُدوّلة الشّعرِ الحاهليّ المعجّميّة .

# 3 – 3 . في أوِّليَّات الشَّغْر الجاهليِّ :

والقصية التالثه تسميها "أوليّات الشعر الجاهلي". فلقد رأيا أن النصوص لتقوشية" ترجع إلى المئة الحامسة قبل الميلاد. وأمّا النصوص الشعريّة فمحتلف في ظهورها ؛ والرأي السائلُ مند أواسط القرن الثاني الهجريّ على الأقلّ هو أنّ الشعرَ حديثُ الطهور ، وحُلّ فعنماء القُدامَى يعتقدون أنّ أوّلَ المثعراء في لعربيّة هو امرؤُ القيس بن حُجْر ، ومنهم من يضيف إليه مُهلّهل بن رَبعة ؛ وفي ذلك يقولُ الحاحطُ : "وأمّا الشعرُ فحديثُ البيلادِ ، صعيرُ السنّ ، أولُ من نهج سبيله ، وسَهلَ الطريق إليه امرؤُ القيس بن حُجْر ، ومُهلّهلُ بن ربيعة . وكُنْ أرسطوطاليسَ ، ومعلمه أفلاطونَ ثم بطليمُومَ وديمفراطيسَ وفلان وفلان وفلان ،

<sup>(56)</sup> براجع التعليق (36) .

قل بدء الشعر بالدهور قل لدهور والأحفاب قل الأحقاب (...). فإذا استطهرنا الشعر وحدانا له إلى أن حاء لله بالإسلام - خمسين ومائة سنة . وإذا استطهرنا بعاية الاستظهار ممائتي سنة (قل أرق) . فلقد ظهرت الفسمة عبد اليونان حسب أيي عثمان الحاحظ إذن قبل أن يظهر الشعر عبد العرب بدهور نشها دهور وأحقاب تلثها أحقاب ، فلم يعرف العرب الشعر قبل لميلاد ، ولم يعرفوه بعده إلا في الغران الحامس الدي ظهر فيه امرؤ الفيس ومهلهل بن ربيعه ، وهدان قد توفياً في النصف الأوب من القرن السادس لميلادي . وقد أفر هذا الرأي جماعة من القدماء ، ندكر منهم اليعقوبي وإين الله على فقد ذكر الأول في تاريحه (قال قائمة الشعراء الجاهليين وقدم عليهم جميعًا امرأ الفيس ؛ وأورد الثالي في فهرسته أسنء الشعراء الدين عُملت لهم دواوين وقدم عليهم جميعًا امرأ الفيس أيصا (قل عني عهرسته عنوانه الطقات الشعراء" - هو قوله : "لنشعر والشعراء أول لا يُوقَفُ عليه (٥٥) . وقد عنوانه الطبقات الشعراء" - هو قوله : "لنشعر والشعراء أول لا يُوقَفُ عليه (٥٥) . وقد حال بعضهم التوفيق بين الرأي القائل باخداثة والرأي القائل بالقدم فاعتر امرأ الفيس ومهلهل بن ربيعة أول من قصد القصائد ، أي أطال في حجم النص الشعري ، أما فيلهما فقد كان الرجل يكتمى بقول البيت أو البيش ولا يُسمّى دلك في نظرهم شعراً .

وعن أميل إلى الأحد برأي عُمَر بن شنّه . فإنّ للشّعر عبد العرب أوّالاً لا يُوقفُ عليه الان ، أو لم يُوفَفْ عليه بَعْلُ . فكما كَسَفَت اسقوشُ عن قصيدة تُعْرفُ بـ" شبب قانية" ترجع إلى القرن الأوّل الميلادي – وقد كتنت بالعربيّة احبوبيّة (أأ) عليس من الصعب أن تُكتشف دات يوم قصدة أو قصائد كُتِنت بالعربيّة الشماليّة أشاء ما سمّاه الجاحطُ الدّهور والأحْقَاب ! ولقد استطاع بعض لحدثين أن يُشْت وُجود شعراء قد قصدوا القصائد قبل القرن السّدس الميلاديّ ، منهم ثمانيةٌ وعِشْرون على الأقلّ كانت وَفَيَالْهُم

<sup>(57)</sup> الجاحظ. كتاب الحيوان ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة ، 1938 - 1943 ، 74/1 .

<sup>(58)</sup> اليعقوبي التاريخ ، (304/

<sup>(59)</sup> س النبيم - الفهرست ، ص 77. .

<sup>(60)</sup> السيوطي . المزهر في عاوم اللغة وأبواعها، تحقيق محمد جاد المولى ومحمد أبو القصب الراهيم وعلى محمد البجاوي ، طر 2 ، الغاهرة (د.ت) ، 477/2

Christian Robin Les plus anciens monaments de la langue arabe, in Revue du Monde (61)

Musulman et de la Méditerranée, 61 (1991/3), (pp. 113-125), pp. 122-125

بين 220 م و500م. وهؤلاء همُ الذين يُسمُون الشّعر ءَ الأوائل بحقّ (٤٥). وقد اعتمد فريقُ النحت في المدوّنة المعجم العربيّ التاريخيّ شعرَ هؤلاء "الأوائل فاستقرأهُ واعتبرهُ أقدمَ النّصوصَ الشّعريّة القابلةِ للتأريح.

# 3 - 4 . في الاثتقال الشَّقويّ للشَّغر :

والقضيّة الرابعة هي "الالتقالُ الشفويّ للشّعر" . وهذه قضيّة أساسيّة بالسّبة إلى التأريخ لصَّيَّ لأها تثيرُ مسألة صلة النصُّ الحقيقيَّة بصاحبه . ذلك أن النصُّ إدا صدرَ عن صاحمه مَكتوبًا كان وثيقةً مُعْرَةً عمه إحمارًا حقيقيًّا ، فإذا صمرَرُ عمه مُشَافَهةً ولم يُدوَّنُ في حيبه صَارَ عُرْضةً لتعيير الرُّواة و"إصلاحاتهم" ، وإصافات الحُمَّاظ الدين بشاقلونَه عبرَ الأحبال ، فتضُّعف قيمتُهُ الوِنْائقيَّة لذلك ويُشلكُ عبدئد في تمثيله لصاحبه تمثيلاً تامًا . وهذا كان شأن الشُّعر العربيُّ في الحاهليَّة ، بل وفي العصر الإسلامي الأول. أي حتى بدايات عصر بني العبَّاس . فلقد كان للشعراء رُواهَم المحتصُّون هم للقل أشعارهم علهم وإذا كنَّا لعُلمُ أنَّ معظمَ لشعراء كانوا لاَ يعرفون القراءة والكتابَة – فدلك شرطُ لأن يُعَدُّوا فُصحاءَ ويُحْتجُّ بشعرهم في اللعة ، وقد بالع علماءُ اللعة في دلك مُبالغة شديده – فإما لا تعلم هل كال الرواةُ المحتصُّون بالشعراء لا يعرفونُ انقراءة والكتابة أيصاً . ولا شكَّ أن بغَضَ النَّدويين للشعر قديمٌ ، سابقٌ بلإسلام عقد حدُّشا اليعقوبي – فيما بقله عنه أبو عُبَيْد البَّكْري – عن تدوين مُنوك لحيرة للشعر : "أهلُ احيرة كانوا أوَّلَ من دوَّن الشعرَ وكتبَه في أيَّام آن المندر اللَّحميِّين مُلُوكهَا . وكانب شعراءُ الحاهليَّة تقدُ عليهم مثل الأعَّشي والنابعة وعُنند بن الأبرص وبشر بن أبي حارم وغَمْر بن كلثوم و لحارث بن حَبَّرة والمتنمَس وصرفة وعيرهم . وكان آلُ المندر يأمُّرونَ كُتَّابَهِم من أهل لحيرة أن يكتبوا أشعارَهم ، فأحدُها النَّاس عنَّهم' (63). ولما أن يعتبرَ هذا لحبَر صحيحًا ، لكنّه لا محلّ إلاّ جرءً من المسألة لأنّ كُتَّابَ المندرة في الحيرة لم يُدوّنوا من الشعر لحاهليِّ إلا نعصُه ؛ ولذلك فإنَّ عيرَ قبيل من الشُّعر لحاهليّ إنما وصلنا في عبارة عير عباره فائمه الأصليَّة ودلك يقرصُ على المفحميّ المشتعل بالعجم

<sup>(62)</sup> ينظر عامل العريجات الشعراء الجاهليّون الأوظل، دار المشرق، بيروت، 1994، وهو عمل علمي جاد. (63) ينظر النص في : أبو عبيد لبكري، المسالك والممالك، (428/ (العقرة 722)؛ وينظر أيسما البل سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء، 25/1.

الماريحيّ أن يَكُونَ مُحَقِّقًا للنصوص الشعريّة الحاهليّة التي يُعْتَمِدُهَا في التأريخ لوحدات المعجم في مُدوّنة الشّعر لحاهليّ المعجميّة ، متنبّعًا لفر ءات الفصائد والأبيات مُدَقِّقٌ النّطرَ فيها ، مقارنًا بين الرِّوايات ، وحاصّة إذا كانَ النصّ الذي يَعْتَمِدُ عَيْرَ مُحَقِّقٍ تحقيقًا علميًّا يُطْمَأَنُ البه ، أو كانت للبيت الواحد فراءاتٌ مختفة البّع المحققُ إحداها ورأى المعجميّ فيها تقصيرًا .

#### 3 قضيّة اللغة ·

والقضيّة احامسة هي "فضيّة النعة في القرنين الثاني والثالث الهُمريّين حُمّة الفرن السّادس الميلاديّ . وقد اتخذه علماء النغة في القرنين الثاني والثالث الهُمريّين حُمّة في وصف العربيّة المُعتمعها ونحوها ، لأنّه – في الصورة لتي وَصَلَ عَلَيْهَا – دالًّ على اتُفاق عجيب بين لشعراء في المعجّم والنحو . فنقد كاثوا على اختلاف عُمُورِهم وحهاهم ولهَحاهم ولهَحاهم مَقُولُونُ السّعرَ بلعة و حدة دات بطام مُحْكَم قد ظهرَ أثره واصحًا في لقرآن الكريم . ولا شك أنّ التمحيص الدقيق يُظهر بعض الحصوصيّات المعجمية والنحويّة في أشعار بعض القبائل مثل هُدين وطيء وكندة ، أو أشعار بعض الجهات مثل احتجار وبحد واليمن ، متدما طهرت حصوصيّات في ما دوّنه العلماء في القرنين الثاني والثالث الهُحريين عن الأغراب من مُستَعْمَلِ اللعة . فلقد أقرّوا بوجود ما سمّوه "لعاب" ، والثالث الهحريين عن الأغراب من مُستَعْمَلِ اللعة . فلقد أقرّوا بوجود ما سمّوه "لعاب" ، أي استعمالات حاصة " (<sup>69</sup>) ، لم يعتمدوها في الوصف لأهم قد حَمَلُوا "على الأكثرِ" ، أي اعتمدوها في الوصف لأهم قد حَمَلُوا "على الأكثرِ" ، من اعتمدوها من من من حاهي . فيسن فيه ما يدلُ دلاَلة واضحة على وحود طواهر لعوية شادة حقيقيّة . وطاهرة الاتفاق الملاحظة في لعة المدوّنة لشعريّة وحود طواهر لعوية شادة حقيقيّة . وطاهرة الاتفاق الملاحظة في لعة المدوّنة لشعريّة المناقة في أن يشك في أن يشك في أن يشك في أن يشكر المناقة في أن يشكر المنته في أن يشكر المناقة في أن يشكر المنته في أن يشكر المناقة في أن يشكر المنته في أن يشكر المنت في أن يشكر المناقة ف

<sup>(64)</sup> الكتابات الحديثة في "لغات القبائل" ومظاهر الاختلاف بينها كثيرة ، نحيل منها خاصة إلى اجميل سعيد وداود سلوم : معجم لغات القبائل والأمصار ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، يغداد ، 1978 (جرعار) ؛ تثيم رابين : اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية ، ترجمة عبد الكريم مجاهد ، المؤسسة العربية للدراسات والنثير ، بيروت ، 2002

<sup>(65)</sup> دلك كان مدهب أبي عمرو بن العلاء (ت 154 هـ/771 م)، وقد غلب عليه المُعجم فقد سنل عمًّا و شبعه مما سمّه عربيّة ومادا يصدع فيما حالفته فيه العرب وهم حجّة ؟ فقال "أعمل على الأكثر و أسمّي ما حالفتي لمات" - ينظر الربيدي : طبقات النحويين واللغويين ، ص 39 ، وينظر النص في المرهر للسيوطي ، 1841 - 185 ، وفيه "أخيل على الأكثر" عوض "أعمّلُ على الأكثر".

صحة تلك المدوّلة من منطق لعوي خالص ، وأد يتهم عُلماء للعة الدين كان هم دور كبير في جمع لشعر وتدوينه بإفساد التصوص وإحصاعها لمقاييسهم في استعمل اللعة ، أو لعاباقم من الاستشهاد به . ولكنّ دلك قد يكون صحيحًا مع بعصهم ، ولكنّه ليس صحيحًا مع حُبّهم ، فلقد كانوا في القرر الثاني اهجري حاصة ثقات بيحتُون عن الشاهد الصحيح الذي يُظمّاً له إلى اعتماده والاحتجاج به ، وكانوا يَتَحَرُّون الليّقة في الشهم تحريًا كبيرًا ، بن طهرت عندهم - بداية من القرن الرابع الهجري مسألة "الصحة" في المعقد محمًا واستشهادًا - مثلما ظهرت عند عنماء الحديث مسألة الصحة في رواية الحديث ، على أن الاصمئال إلى نوايا النعويين الحسة الا يُغيي مُولِّف المعجم العربي التاريخي عن النشت والاحتياط ، بحثًا عن الشاهد الصّحيح نصاً ، ونسة المعجم العربي التاريخي عن النشت والاحتياط ، بحثًا عن الشاهد الصّحيح نصاً ، ونسة الى قائله .

#### 4 - خاتمة :

تلك جلة من القضايا التي يُشِرُهَ التأريخُ لمدوّنةِ الشعرِ الجاهبيّ المعجميّة ، أي التأريخُ لشو هد المعجم التاريخيّ للشعر الجاهليّ ؟ وليست هي في الجهيمة بالقصايا الهيّمة لما لناريح الشاهد من دور حاسم في التأريح لظهور الوحدة المعجميّة المؤرّخة في المعجم التاريخيّ في الاستعمال . فإنّ الشاهد كالقطعة الأثريّة التي يُؤرَّحُ بما لمعلم من المعالم أو لحدث من الأحداث أو لطاهرة من الطواهر ؛ وتدقيق التاريخ صروريّ لأنّ الحطا فيه مؤدّ إلى لحظم في سبة المهردة إلى العجم الدي طهرت فيه ، أو إلى الحقمة التاريخيّة التي ظهر فيها أحدُ المعالي التي ذلّت عليها أشاء تاريخ استعمالها . فيس الشاهد في المعجم التاريخيّ إدن محرّد بعن يُونَّقُ به للمعردة أو يوضّحُ به معناها أو يُستَدَلُ به على تواتر السعمالها ، بل هو 'شهادة مبلاد" في الاستعمال إمّا للوحدة المعجميّة المؤرّحة وإمّا لأحد المعالى الذي الذي الذي الذي الدي الذي الدي الدي الدي الدي الدي الدي الدي المعردة وإمّا لأحد المعالى الذي الذي الذي الذي المعردة من حلقات تطوّرها الدّلالى .

ولقد كان للقصايا التي أثراً أثرُها في عمل فريق البحث التوسيّ أثناءَ جمّع لمدوّنة والنأريح للوحدات المعجمة التي اشتمنت عليها . ولقد دلّت معالحتُها على أنَّ مُؤلِّف

المعجم اللعوي التاريحي مُصطرٌ إلى أن يكون مؤرّحًا ، وآثاريًا ، ومحقّقًا للصوص ، وناقِدً للأدب ، إصافةً إلى كونه لعوبًا مُعْجميًا .

إبراهيم بن مراد كليّة الآداب بمنوية ، تونس

# مراجع البحث

## 1 -- المراجع العربية والمعربة :

بي مراد ، إبراهيم الوحدة المعجميّة بين الإفراد والتصام والتلارم ، في محنّة الدّراسات المعجميّة ، (الرباط) ، 5 (2006) ، ص ص 23 31

الل السام ، أبو العراج محمد بن إسحاق " كتاب الفهرست . تحقيق رضا تحدد ، طهران ، 1971 .

أبو العراج الأصفهاني - كتاب الأعالي ، ط بولاق ، 1285 هـ (20 حرم)

تعديكي ، رمزي منير \* الكتابة العربيّة والساميّة ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1981.

الكري ، أبو غُييْد عبد الله بن عبد العريز المسالك والممالك ، تحقيق دريان قال لنوفن ( A. P. van Leeuwen) و ندري قبري ( A. Ferre ) ، بيت الحكمة ، تونس ، 1992.

النوحيدي ، أو حيّال ؛ لإمتاع والمؤانسة . تحقيق أحمد أمين وأحمد الربن ، الغاهرة ، 1939 1944 (3 أجراء)

التيماشي ، أبو العباسُّ أحمد : أرهار الأفكار في جواهر الأحجار، تحميق محمد يوسف حسن ومحمد بسيوني حماجي ، الفاهرة ، 1977

الحاحظ ، أبو عثمان عمرو بل خر : ﴿ رَسَاتُنْ خَاحَظُ ، تَحْقَيْقَ عَبْدُ السَّلَامُ هَارُونَ ، دَارُ الْجَيْلُ ، بيروت، 1991 ( 4 أَحَرَانُ) .

- كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هاروب، القاهرة، 1938-1943 (7 أجراء).

جمعي ، محمد بن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، محقيق محمود عمد شاكر ، ط. 2، الغاهرة، 1974 . حسين ، طه ، في الأدب الخاهلي ، ط دار المعارف تمصر ، القاهرة (د.ت).

الربيدي . أبو بكر محمد بن الحسن : طبقات البحولين والنعوبين ، تحقيق محمد أبو العصن إبراهيم ، حد. 2 ، دار المعارف بحصر ، القاهرة [1984]

- سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثماد : الكتاب ، تحقيق صد السلام هارون ، القاهرة ، 966. 1977 (4 أحراء وجزء لمهارس)
- السيوطي ، حلال الدين عند الرحمن : المزهر في عنوم اللغة وأنواعها. تحقيق محمد جاد المولى ومحمد أبو الفصل إبراهيم وعلى محمد البجاوي ، ط. 2 ، القاهرة (د.ت) ، (حرءان) .
- الطيري ، أبو جعمر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق حماعة من المستشرقين بإشراف دي حويه (M J De Goeje)، بيدن، 1964 ، (مصورة عن الطبعة الأولى انصادرة بين 1879 ، (901 1901) ، (3 أقسام كبرى في 13 جرءا وجزئين للفهارس والتعاليق ومعجم للعة)
- على ، حواد : تاريخ العرب قبل لإسلام ، الجرء السابع : الفسم النعوي ، مطبوعات الجممع العلمي العراقي ، بعداد ، 1957
  - المريجات، عادن الشعراء الجاهنيوت الأوائل، دار المشرق، بيروت، 1994
- المعري ، أبو العلاء : رسالة الععران، تحقيق عائشة عبد الرحمان ، ط 8 ، دار المعارف بمصر ، الفاهرة ، [1990] .
- اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب ، التاريخ ، تحقيق هوتسما (M Th Houtsma) ، بريل ليدن ، 1969 (مصورة عن طبعة 1883) ، (جروان) .
- اليعموري ، أبو المحاس يومع بن أحمد : بور القبس لمحتصر من المقتس في أحبار البحاة والأدباء والشعراء والعلماء للمرزبالي ، تحقيق رودلف رلهايم (Rudolf Selineim)، فياسبادب ، 1964 .

### 2 - المراجع الاجنبية :

- Blachère, Régis Histoire de la littérature arabe, des origines à la fin du XVe siecle de J C Maisonneuve, Paris, 1952-, 966 (3 vois).
- Rey, Alain (dir). Le Robert Dictionnaire historique de la langue française. Les Dictionnaires LE ROBERT, Paris, 1992 (2 vols)
- Robin , Christian: Les plus anciens monuments de la langue arabe, in Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 61 (1991/3), pp. 113-125.

# مِنْ قَضَايَا التَّأْصِيل في المعْجَم العَرَبيّ التَّارِيخيّ المختَّصّ : مُصْطلَحَاتِ النَّحْوِ العَرَبيّ في مَرْحَلَةِ النَّشْأَة

حسن هرة

# أ- راقعُ دراسة المصطلح النّحويّ العربيّ :

ليس للحو العربي معجم تاريخي محتص ، وليس في جميع ما يسمّى بمعاجم مصطلحات البحو العربي لي بين أيدينا ما يمكن أن يقترب قبيلا أو كثيرا من هذا النوع من المعاجم (أ) . ما بين أيدينا أشه بكتب البحو منه بكتب المصطلحات ، ولكنها وتُنّت على حروف المعجم (أ) . وقد يبدو أحيانا أن بعصها ليس كتابا في البحو على لمط المتوارث المألوف ، وإيما هو بين بين ، فليس لهذه المعاجم خط واحد نتبعه من الألف إلى لماء ، ومنهج تطبقه عنى لمصطلحات جميعها ، من أوّها إلى آخرها ؛ بل قد تعيب عنها مصطبحات كثيرة وردت في كتب النحاة لقدامى . ولئن شكلت هذه المعاجم محاولة للتصديري لقضية المصطلح البحوي فإذ فيها عيوبا كثيرة أبرزها عينان :

أوّل عيب فيها عياب مصادرها ، وعدم نسبة المصطلحات إلى أصحابًا . وعياب المصادر يبرّمُه عياب التأريخ لطهور المصطلح ؛ حتى لكاّبٌ مصطلحات النحو العربي قد وضعها واضع واحد في رمن واحد ، واستمرت من بداية النحو إلى أيامنا دون أن يترك

<sup>(1)</sup> انظر على سبين المثال معجم الخليل بجورج عد المسيح وهاني تابري ، ومعهم المصطلحات النحوية والصرفية لمحمد سمير اللبدي ، ومعهم النحو لعبد الغلي الدفر، وموسوعة النحو والصرف والإعراب لأميل بديع يحقوب، الح الأميل بديع يحقوب، الح (2) غير أن هذا الترثيب قد لا يتبع الحروف الأصول تأمرق المادة الواحدة شر ممرّق .

التاريخ بصمانه عليها ، فلا يُدرى من وضغ المصطلح ، ولا من وصعه ، ولا كيف تطور عبر العصور . متى ظهر مصطلح الجملة على سبين المثال ؟ ومتى ظهر مصطلح الجملة الاسمية والحملة الفعلية ؟ ومتى ظهرت مصطلحات شده الجملة و بائب الفاعل والمعلوم والمجهول وغير هدا كثير ، وهي جميع عائبة عن كتاب سيويه ؟ . ليس في كتب المصطلح النحو العربي على أهميتها وصرورها ، ما يشفي عليل الباحث ، فالبعد التاريخي عائب تحاما في هذه المصلمات ، والرمان لا يُحسب حسابه ، والنطور التاريخي لا يُعتد به مع أن بعض هذه الكتب يعتبر عمله المساهمة أساسية لإرساء معجم تاريخي بلاحق نشوء وتطور مصطلحات النحو العربي" (3) . إن مقارنة بين الثبت الذي أعدة جيران تروبو (G. Troupeau) لكتاب سيبويه ، والثبت الذي أعدة عوغويه (A. Goguyer) لبعض البحاه المتأخرين وبشره مع ترجمته لألفية ابن مالك ، أعدة عوغويه (مصطلحات المتأخرين ليس لها وجود في تيس أن ما يقرب من مائة و خمسين مصطلحا من مصطلحات المتأخرين ليس لها وجود في كتاب سبويه (4) .

- والعيّب الكبير الثاني من عيوب هذه الكتب ألها لا نقلم كشفا كاملا بالمصطلحات: لا بالمصطلح المركب ولا بالمصطلح البسيط؛ فأنت قد تبحث عن مصطلحات مثل الحُسن والقُمح والجوز والمتزلة والموقع والموضع والعدل والتحويل وعيرها كثير، فلا تجدها. وسبب هذا الغياب أن المعاجم لم تقم على استقرء كتب النحويين المعرب، وأولها كتاب سيبويه، فكيف يُنصَوّرُ قيام المعجم التاريخي المحتص في ظل هذا العياب لأدو ته (5) ؟

أُنمة أداة بدأ يشيع استخدامها في تحقيق كتب التراث المحوي ؛ فإلى حاب الفهارس الحاصة بالآيات القرآنية والحديث والشعر ، بدأت تطهر فهارس تتناول مسائل الصرف والنحو والأصوات . غير أن هذه الفهارس لا تقلّم ثبتا بالمصطلحات في حقيقة الأمر ، وإنما تتيح بلقارئ ملاحقة مسألة بحوية معيّنة في الكتاب المحقّق وذلك بجمع ما تقرّق مما له صلة

<sup>(3)</sup> جورج عبد المسيح وهنري تأبري : الحليل : ص 14 .

<sup>(4)</sup> انظر جدولا بهده المصطلحات في 19-24 في 19-24 C. Troupeau Lexique-index du Kitâb de Sibawayhi, pp 19-24 في مقالة عنوالها: "في تطور المصطلح النحوي العربي" تصدر في العدد الماس من دوريّة علوم اللغة بالقاهرة، وهو عند أشرفتُ عليه عن المصطلح النحوي العربي.

هده المسألة ، وبالإحالة على مواصع وروده . ويمكن أن يُمثّلُ لهذا النوع بما حاء في الحزء الحامس من كتاب سيبويه بتحقيق عبد السلام هارول . غير أن في هذه الفهارس من اللّبس ما يحعل الاعتماد عليها في مسائل المصطلح محموقًا بالمحاطر ، لألها في حقيقة الأمر ، لا تسعى إلى تقديم المصطلحات بقدر ما تسعى إلى عرص آراء النحوي ، ومساعدة القارئ للرصول بُسر إلى معرفة هذه لآراء . ففي فهرس كتاب سيبويه على سبيل المثال ، كثير من المصطلحات التي ما ستخدمها سيبويه قط ، وإنّما هي تمّا استقر في الدّرس النحوي بعده بقرول عديدة كالتميير ، والتنارع ، ونائب الفاعل ، وغير دلك وفي هذا العمل من اللّبس ما ليس يحمى ، لأنه يُسقط على الكتاب الصطلحات التي تواصع عليها لمتأخرون ، فيحتلط ما ليم علي الدّرسير ، فيودي دلك هم إلى نسبة المصطلح إلى غير صاحبه () .

أمّا في العرب فقد صدر عدد من العهارس كالعهرس الدي صنعه جيرار ترويو لكتاب سيبويه معتمدًا فيه على طبعة ديرسورع . عير أنه لم يخصصه لمصطلحات الكتاب ، بل يتناول فيه حميع مفرداته ، فيصفها في خمسة أصاف هي المفاهيم العامّة ، والمنهج ، والمحود و لصرّف ، والأصوات ، ثم يترجمها إلى الفرسيّة ، وبحيل على الصفحة والسّطر الذي وردت فيه كل مفردة . ولأن العهرس شت بالمفردات تعبب عنه المصطلحات المركبة – وليس عددها ثمّا يستهان به – ، ولا تُحَدُّ المصطلحات – فتلك ليست غايته – ، ولا بُحَال على أماكن ورود المفردة حين يكثر استخدامها فيريد على أربعين مرّة ، رعبة في الاحتصار .

رِمُمَا كَانَ "معجم مصطلحات الفراء في كتاب معاني القرآن" الذي نشره تَفْتَالي كيْبرع (7) حير ممثّل لفهارس المصطلحات ؛ وهو ثبت عربي الكليزي للمصطلح السيط

<sup>(6)</sup> انطر أمثلة أخرى من كتب محمد عبد الخلق عضيمة · فهر من كتف سبيويه ، فهو ترتيب للموضوعات لا فهرس المصطلحات ، والأمر على هذا في الفهرس الذي صفعه فائز فارس لمعاني القرآن للأخش ، فهو يكتفي بسرد مصطلحات الأخش في الأصوات والصرف والدحو ، وبالإحلة على أماكن ورودها ، غير أن هذا العمل قد يكون أحياتا أدعى للبس ، لأنه قد يوهم القارئ بلن المصطلحات الواردة في فهرسه إنما هي مصطلحات الأحش ، وليس الأمر كذاك ؛ فعلى طالب المصطلح إلى أن يعود في كل مرة إلى الكتف صفحة صفحة التثبت من بعية المصطلح إلى الأخش، مثله في هذا مثل مصطلحات الكتاب لهارون، ومثل مصطلحات المنقوص" ، و"نائب مصطلحات المنقوص" ، و"نائب العامل" الواردة في الكشف على سبيل المثل لا الحصر ، ليست من مصطلحات الأحش في شيء.

Kinberg, Naphtali A lexicon of al-Farrâ's terminology in his Qur'an commentary with full (7) definitions english summaries, ed E J Brill, 1996

والمركب المشفوع بشواهد كثيره وتعريفات وملاحطات بالالكنيزية". عير أل في عرص أرقام صفحات توانر المصطلحات خللاً ، وقد تتعدد المعاني في المصطلح الواحد ، وتنكد الشواهد عليها دول تميير بين هذه المعاني ، فلا تسبب إلى كل واحد من المعاني شواهده (ق) ، وقد تطعى الشواهد طعيانًا محلا دول حاجة إليها ، فسجاور الحدود حتى بعدو الثبت أكبر حجما من الكتاب نفسه (أ)

#### ب - ولادة المصطلح النحوي العربي:

لا بدّ لكلٌ عدم من أن يؤسّس مصطلحه ، فالتأريخ للمصطلح اللحويّ العربيّ تكمن في بالتأريخ لعلم اللحو. عير أن المعضفة في التّأريخ للشأة المصطلح اللحويّ العربيّ تكمن في عباب مصادره الأولى ، فكتاب سيبويه المتوفى عام 180 للهجرة ، أوّل كتاب في اللحو العربيّ بين أيدينا ، وعدم اللحو نشأ قبل سيبويه برمن ليس باليسير ، وكتاب سيبويه لم يبت في فراغ ، وإنما يرعم ذلك من يرعم أن اللحو العربيّ قد أحد مفاهيمه المؤسّسة عن الإعربيّ . فير أن هذا الرّعم لا يحد له سدًا قويًا ، لا من داخل اللصوص ولا من خارجها ، فاللطر في التراث العربيّ يكذّبه ، و لتطر في الكتاب عسه يكذّبه . وكتتُ تناولتُ هذه المسألة باللحث فلن أعود إليها (١٥) .

لا بد إدن من أن يكون البحاة لعرب الأوائل ابتدعوا عددا من المصطلحات يقيمون عليها علمهم ، ويمكن للبحث أن بفترض أن يعص مصطبحات الكتاب – وهي مئات منتذع ، وبعضه الاحر موروث عن السابقين ، وكان عبد القادر المهيري توقف أمام هذه المعصلة في مقالة له عن إشكالية التأريخ لنشأة لمصطلح البحوي ، فافترض ما بعترض ، واقترح لحل المعضلة العودة إلى ثلاث ودئق هي كتاب مبيويه ، وكتاب العين ،

<sup>(8)</sup> انظر مثلا شواهد مصطلح الأداة التي قد نطلق على حرف من حروف المعاني، أو على كلمة لا تتغيّر بنيتها، أو على كلمة لا تلحقها حركات الإعراب، أو على كلمة غير واضحة الاشتقاق، ص 7

<sup>(9)</sup> انظر مثلا شواهد مصطلح الفعل ؛ فقد خصص له 24 صفحة ، وجعل له أربعة معان حدَّ الأول منها تقوله . " فعل 1 . ح أفعال ، أفاحيل a finite verb "، ثم أنبع هذا الحد بأربع عشرة صفحة من الفطع الكبير نشو هده ص 577-591

Hassan Hamzé « Les parties du discours dans la tradition grammalicale arabe » (10) انظر (10)

وكتاب دقائق التصريف لاس المؤدب . غير أنّ الحلّ لم يكن في تماية الطريق ؛ فالمعضلة طلت فائمة لأنه بقول :

"وحلاصة القول إن فقدال ما يمكن أن يكون قد أُلُفَ في اللحو قبل كتاب سيبويه يحول دول التأريخ لمصطلحات اللحويّة بالاعتماد على الوثائق التي تمثّل الخطوات الأولى من العمل اللحويّ (ص 484).

عير أن هذه الحلاصة التي اسهى إليها النحث لا يبعي ها أن تحول دون الرَّجوع إلى مرحنة النّشأة في محاولة لاستكشاف عدد من الأسس والمعايير في التأريخ لمصطلحاتها ، وهي معايير إن لم تسمح دائما بالقطع فقد تسمح بعلبة الطن .

#### ج - المصطلح المبتدّع ·

منرص أن سيبويه والذين جاؤوا بعده ثمّى ترك أثرًا مكتوبًا مقطوعًا بصحّته ، من أمثال المرّ ، والأحمش وأي عبيدة وعيرهم ، قد ورثوا جرءًا من مصطلحاتهم عن السّابقين، وانتدعوا جرءًا آخر منها ، فما الذي ورثوه وما الذي ابتدعوه ؟ وما هي معايير لتّميير والتّأويح ؟

#### اوّلا :

إِنَّ أَوَّل ما يبعي المعدر مه الاعتقاد بأنَّ العثور في كتاب من هذه الكتب على مصطلح ليس له وحود في كنب سابقيه دليل على ابتداع صاحب الكتاب له ، فكتب التراث صاع منه الكتير ، والدَّرس النحويّ ، القليم مثله كمثل دروس علوم المقة والحديث والكلام وغيرها ، لم يكن وقف على ما هو مكتوب ، وينما كان يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المشافهه ، ويتناقله التلاميد عن شيوحهم . وهو أمرٌ كان قائمًا في أيّام سيبويه ، وصن شائمًا بعده برمن طويل . ولحله يقول الرّجاحي المتوفى عام 337 للهجرة عن العنل التي في كتاب الإيصاح إلها على ثلاثة أصرب . منها ما كان مسطور في كنب النصريّين والكوفيّين ، ومنها ما انتدعه على مداهنهم ، ومنها ما أحده مشافهة عن شيوحه ثمّا لا يوجد في كتاب (لإيصاح، ص 78) . وليس من المسبعد أن يكون عددٌ من المصطلحات

الكثيرة العربدة في كتاب دقائق التصريف لابن المؤدّب من هذا النوع الثالث لمنفول مشافهةً دون أن يُعتَمّد في كتاب .

#### ثانيًا :

يمكن الافتراص أن المصطلح الركب الذي هو أقرب إلى الشرح منه إلى المصطلح ، حين يرد في كتاب سببويه أو في كتب معاصريه ، فالأحرى به ألا يكول فليمًا ، وذلك كتسمية ما صار يعرف فيما بعد بالبعث السببيّ ، الذي يقون سيبويه عنه إنه "صفة ما كان من سببه" من سسه" أي صفة ما كان من سبب الاسم ، "وصفه ما التبس به أو بشيء من سببه" (الكتاب : 18/2) ، وكتسمية ما صار يعرف فيما بعد بنائب المفاعن ، وهو عند سيبويه "المفعول الذي لم يتعدّ إليه فعل فاعل" (الكتاب : 3 (3) ، ونسمية ما صار يُعرف فيما بعد نائتنارع ، وهو عند سيبويه الفاعلان ولمعمولان اللذان "كل واحد منهما يعمل بفاعله مثل الذي يقعل نه" (الكتاب : 73) ، أي مثل الذي يقعل فاعله نه ، ونسمية ما صار يعرف فيما بعد نالجملة ، وهو عند سيبويه أما عمل نعضه في بعض (الكتاب : 19,3) أو "كلام عمل بعضه في نعض واستغى (الكتاب : 41/1) أو تكلام عند سيبويه "الأفعال المصارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الروائد الأربع : الهمزة والتاء عند سيبويه "الأفعال المصارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الروائد الأربع : الهمزة والتاء والياء واليون (الكتاب : 131) ، وقد أصاب المهيري حين قال إن حرص سيبويه على وصف المفهوم ذليل على أن التسمية "لم تكتسب بعد لصنعة الاصطلاحية التي تعي عن شرحها وتوصيحها (1) .

#### ثالفًا :

إلى حِدَّةُ المصطلح ليست وقعا على المصطلح المركب الذي هو أقرب إلى الشَّرح مه إلى التَّسمة ، بل قد تكول في المصطلح البسيط أيضً ، ولكنها تكول فيه أحفى . إل ورود المصطلح البسيط دول أيّة قرينة مدعاةً ،لى علمة الظل بقدمه كمصطلحات الاسم والعاعل وعير دلك . وعنى العكس من دلك فإلَّ ورود المصطلح البسيط مصحوبا بالشرح

<sup>(11)</sup> انظر لمزيد من التعصيل حس حمرة: "عودة إلى المسند والمسند إليه في كتاب سيويه". ص 33 - 36.

<sup>(12)</sup> إشكاليَّة التَّاريخ للمصطلح النحري ، ص 480.

والتوصيح ، و لا سيما في أول موصع يرد فيه ، يعزر الاحتمال بابتداع النحوي له ، أو بحميه دلالة حديدة لم يُستَق إليها ؛ لأنه لو لم يكن الأمر على هذا لما حتاج إلى توضيح . مثال هذ النوع من المصطلحات الجديدة أو التي دلت على مفهوم جديد مصطلح "الصرف" عند الفراء لأنه حين ذكره لأول مرة في معانيه قال :

" ورد قست : وما الصرف ؟ قلت أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتما على ما عُطِف عليها ، فإدا كاد دلك فهو الصرف" (معني القرآن : 1 33- 34 ) .

إِنَّ حَاجَةَ الْفَرَّاءِ , لَى شَرَحَ المُصطَّعِ دَلَيْلٌ عَنَى حَدَّتُهُ ، فَنُو كَانَ مَعْرُوفًا مَتَدَاوِلاً بُمَدَا مَا احْتَاجِ إِنَّ السَّوَالُ عَنْهُ وَخَدُّهُ (13) .

سيه هذا مصطلحات بأي مع حدّه حلاقًا لمصطلحات كثيرة أحرى يبدو آنها كانت واحد من هذه المصطلحات بأي مع حدّه حلاقًا لمصطلحات كثيرة أحرى يبدو آنها كانت مندونة في أيامه لا تحاج إلى حدّ ولا أيضاح . فالحالُ في كتاب سيبويه "أن تُنقُضَ أُوّلَ كَلَامتُ بآجره (الكتاب : 25/1) ، والفُنحُ "أن تَصَعَ اللَّفظَ في غَيْر مَوْضِعه" (الكتاب : 26/1) ، والمُسد و لمسد إليه يَردَان في الكتاب مصحوبيْن مباشرة بالحَدِّ ، فَا هُمَا مَا لا يغيى واحدٌ منهما عن الآخرِ ، وَلا يَجدُ المُتكدَّمُ مِنْهُ بُدُّا" (الكتاب : 23/1) . أما في كتاب العين ف المُحلُ من الكَلَام مَا حُولًا عن وَجْهه" (مادة : ح ول) ، والقُنحُ "تقص الحُسْ" ، وليس في احس إلا قوله : 'حَسُّ لشَيْءُ فَهُو حَسَّ" (مادة : ق ب ح ، ح س ن) ، والكس في احس إلا قوله : 'حَسُّ لشَيْءُ فَهُو حَسَّ" (مادة : ق ب ح ، ح س ن) ، والكس في احس الله فوله : 'حَسُّ لشَيْءُ عَهُو حَسَّ" (مادة : ق ب ع ، ع س ن) ، والكس في احس أن سيبويه ابدع والكلام "سند ومُسَدّد" (مادة : س ن د) ، وهذا يدفعنا إلى الافتراض بأن سيبويه ابدع مده المصطحات ، عيبا بذلك "له حمَّلها معي جديدًا لم يكن لها من قبل .

## د – المصطلح التوارث

افترضنا أن كثيرًا من مصطلحات سيبويه ومعاصريه كان معروفًا متداولاً لا يحتاج بن شرحٍ وتوصيحٍ . وبودُّ المضيَّ إلى أبعد من هذا الافتراض في محاولة تدبُّر المعايير التي قد

<sup>(13)</sup> مع يرد مصطلح الصرف بهذا المعلى هي كتاب سيبويه ، إلا أنه استحدم مصطلح "صرف" في موصع واحد من كتابه الكتاب 31/3 ، هي سياق قريب من السياق الذي يستخدم فيه العراء مصطلح الصدف (انظر حس حمزة وسلام بري حمرة الصرف بين سيبويه والقر ء ، من 69).

تسمح بالتأريح هذه المصطلحات ، وبستها إلى أصحالها من البحويس لأوائل ، ومحل عرف أنه لا بدّ لما في هذا الأمر من أن نعود إلى كنب اللّحقين في البحر والأدب والبرحم وعيرها نعرو المصطبحات إلى أصحالها ، وهو عمل تحقق به المرالق ، عير أنه يُرخى أن يكون بلمجتهد فيه أجران إن أصاب، وإن أحطأ أجرٌ واحد .

عاد غيري كما عدت إلى كتب اللا حقير بتلكس مصطلحات المحويين السابقين من حلال الرّوايات و للصوص المسوبة إليهم ، فليس من سبيل سوى هذا كسبيل . عير أن الرّوايات لا تؤجد دون عربلة وتمحيض . ولست عمن يدعي أن الأحرين - جملة - لا يعربلون ، فعربلة الرّوايات تقبيد راسح في الترات العربي منذ القديم . عير أن في عربلة الرّوايات وتمحيضها للإفاذة منها في التأريخ للمصطلح ما يتجاور كشروط التي عالما ما يقف الباحثون عندها في حديثهم عن المصطلح المحوي القديم، فلا يكفي المبحث في عدالة النّافن وأمانته ، ولا تكفي صحة روايته فيما عن بصدده . سأمثل لما أريد بنض لاين حرم احترته لطرافته . يشاول ابن حرم المتوثى عام 456 لمهجرة في الباب الرابع المحصّص لكيمية طهور اللغات من كتاب الإحكام في أصول الأحكام بعة أهل الحمة وأهل النّار ، فيقون .

"وقد ادعى بعصهم أن اللغة العربيّة هي لعتهم ، واحتج بقوله عرّ وحلّ : (وآحر دعواهم أن لحمدُ لله ربّ العالمين) [يونس ، 10] ، فقلت له : 'فقل إنها لعة أهل النّال تقويه تعلى علهم أهم قالوا : [...] (لو كنا بسمع أو يعقل ما كنّا في أصحاب السّعين) اللك ، 10] ، فقال بي : "بعم" ، فهنت له نا فأقص أن موسى وجميع الأسياء عليهم الللث ، 10] ، فقال بي : "بعم" ، فهنت له نا فأقص أن موسى وجميع العربيّة ؛ فإن قلت هذا لسّلام كانت لعتهم العربيّة ، لأن كلامهم محكيّ في القرآن علهم بالعربيّة ؛ فإن قلت هذا كذّبت ربّك ، وكدبت ولك في قوله : (وما أرسما من رسون إلا بلسان قومه ليبيّن هم) كذبت ربّك ، وصحةً أن لنه تعلى إنما يحكي لنا معاني كلام كلّ قائل في لعهم باللغة لتي إيراهيم ، 4] ، فصحةً أن لنه تعلى إنما يحكي لنا معاني كلام كلّ قائل في لعهم باللغة لي أن أيراهيم الميني لنا عرّ وحل فقط [..] وقد أدّى هذا الوسوس العامي اليهود إلى أن استحدروا الكدب واحلف على الناطن بعير العبرابيّة ، وادعوا أن الملائكة لدين يرفعون الأعمان لا يفهمون إلا العبرابيّة ، فلا يكتبون عليهم عيرها وفي هذا من السحف ما الأعمان لا يفهمون إلا العبرابيّة ، فلا يكتبون عليهم عيرها وفي هذا من السحف ما

قد يقال إلى هذا النصر لا إشكال فيه ، فلا حدال في أل بقل اللهط ها إلما هو بنقص احر لأنه بلغة غير بغته ، وليس الأمر على هذه الصورة في داخل اللغة الواحدة . إلى في هذا لاعتراض من للداهة ما لا يمكن أن يعيث عن بالنا وعن نقيس النقل في داخل اللغة الوحدة على النقل بين لغتين مختلفتين ؟ فقد أحدنا هذا النص نظرافته ووضوح المسألة فيه ، ليكول بنا مبيلا لتوضيح المنس العامض في انتغير عن لمعي بغير لفظه ؟ فيحن بعتقد أن خلاف بين لقصيتين خلاف بين ما هو حتمي وم هو محتمل رجح ، فَتَغَيَّرُ اللَّهُ بين بنعتين أمر حتمي بدهي ، وتعيَّرُ اللَّهُ في الله الواحدة أمر محتمل ، بل هو عندنا أمر حجّ ، ويُقترض أن يكول المبدأ الذي ينظلق منه لباحث ، فكل قل فالأخرى به أن يعتبر مستمة معاكسة ؛ فكل رواية نصح عندهم بؤحد دليلاً على المصطلح ، كأمًا منقولة نصا بالمنطه حتى يقوم الدليل على عكس دلك .

حرى في لتراث المحوي العربي تقاس واسعٌ في قصية شبهة بالقصية التي تعينا وهي قصنة نقل لرواية بألفاظها ، في لحديث السوي ؛ فقد وقف للحويُول العرب عموما موقفا حدر من الحديث ، فلم يأحدوا منه إلا أهنه ، وم يكن له في كتبهم إلا دور هامشي محدود ، يسبوي في هذا بحوير للصرة وبحويُو الكوفة ؛ فليس في كتاب سيبويه سوى ثمانية أحاديث في مقابل خمسين وألبع مائة ية ، وفي مقابل خمسين وألف بيت من لشعر . وليس في معاني لقرآن للفر عاسوى عشره أحاديث في مقابل خمسين وتسع مائة بيت من لسعر (١) .

أمًّا عفها، وامحدُّثُول وعيرهم من العلماء فلهم شأل احر . يقول الكفري : أو حديث المتعبَّد للفضة كالأدان وانتشهَّد والتُكُلير والتَّسليم ، وكدا احديث المتشالة والدي هو من جوامع الكُلم التي أوليها نحو " خراج بالضمانا ، و"العجماءُ خُدر" لا يجور نقلها

<sup>(14)</sup> انظر فهارس كتاب سيبويه في المجرء الحامس بتحقيق عبد المثلام هارون ، والفهارس التي أعدها محمد بدوي القراء 86-73 pp 73-86 . فين تديرات هذه المواصيع القليلة في الكتابين وجدت أن الأحاديث الثمانية في الكتاب لا يُنص على أنها المرسول ، وأن الأحاديث المسترف .

بعير ألفاطها إجماعا . واختُلِفَ فيما سوى ذلت . والأكثر من العلماء ، ومبهم الأنمة الأربعة ، على جواز نقل الحليث بالمعنى للعارف بمدلولات الأهاظ ، وموقع الكلام س احبر و لانشاء ؛ فيأتي بلفظ بدل لفظ النبي مساول في المعنى حلاء وحفاء من غير زيادة في المعنى ولا نقص ، لأن المقصود هو المعنى ، والفط آلة له . ومن أاوى حجتهم الإجماع على حواز شرح الشريعة لمعجم بساهم للعارف به" (الكلّيات : 205/2 -206) (15) .

لسا هنا في معرض الدّفاع عن لنحويّين ، وتدبّر احمحج لهم في وجه الحصوم الدين يتهمونهم بالاعتماد على أقوال العرب "وفيهم المسلم والكاهر ، ولا يستدلّون بما روي في الحديث بـفل العدول كالبحاري ومسلم وأضربهما" عر رسول الله ، وهو أقصح العرب (6).

لقد كال بإمكال المحويّل حقًا أن يسلكوا سبلاً آحر غير السبيل الذي سلكوه ، وهو القيام بغربلة الأحاديث ، ونقد سلسلة الأسانيد ، فإن كان أصحابًا تمن يؤخد بعربيّتهم أخذ بالحديث سواء أكال نقله نصًّا أم كان نقله بالمعنى (١٦) . غير أل اختلاف أغراض الحويّل والفقهاء من الحديث البوي هو الذي يحدّد مواقعهم المنتلفة منه ، وهي أعراض تتحاوز مسألة صحّة الرواية وعدالة الرّاوي وأمانته ؛ فغرض التويّين في الحديث لفظه، وليس هذا عرض غيرهم .

إلى الأمر أكثر وضوحا في المسألة التي تعنيها : مسألة التدريخ للمصطلح ، فحين تكون المصطلحات مقصودة بأعياها ، تأخذ قصية صحة الروايات بعدًا آخر ، لا يكفي فيه التسليم بالحَبَر للتسليم بالمصطلح . عير أنه يبدو أن النارسين لم يهتموا كثيرا بهذا الفارق الجوهري ، ولهذا تراهم يتحدثون بلا تحفظ عن مصطلحات أبي الأسود والحضرمي وأبي الجعوم بن العلاء وعيسى بن عمر وعيرهم اعتمادا على ما يعزوه اللهحقون إليهم من أواء عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وعيرهم اعتمادا على ما يعزوه اللهحقون إليهم من أواء قد تكون المصطلحات فيها منقولة بألفاظها ، وقد لا تكون .

<sup>(15)</sup> وانظر نقاشًا في الموضوع في الاقتراح للميوطي ، ص ص 16-9..

<sup>(16)</sup> السيوطي: الاقتراح في علم أصول النَّمو ، ص 18.

Hassan Hamzé Les théories grommaticules d'az-Zayájî , 1 169.176 انظر 17)

ليس هذا الحذر الذي بدعو الباحث إليه وقفا على كتب الأخبار والتراجم ، بل هو ملاحظة منهمية عامة تستري فيها كتب النحو وكتب الأخبار والتراجم . لا شك في أن كتب البحو ابتداء من كتاب سبويه ، وكتب العلماء العرب في المحالات المحتلمة نقمت لما مصطلحات كثيرة في البحو مسوبة إلى البحويين القدامي في مراحل التأسيس قبل سبويه . ولا شك في أن الجهد البدول لجمعها ودراستها جهد ليس باليسير ، وهو يستحق النّباء والتقدير . غير أنّه قد لا يكفي ورود المصطلحات في كت النحريين منسوبة إلى شيوخهم ، والتعدير . غير أنّه قد لا يكفي ورود المصطلحات في كت النحريين منسوبة إلى شيوخهم ، لأنهم عالما ما ينقلون آراءهم بعير ألفاظهم . وسوف تتناول في التمثيل لهذه المسأنة نقل سيبويه والزجاجي عن شيوخهما ، وليس بين المباحثين سويما نزعم — من يتّهم واحدا مهما في نقله وأمانته .

#### - المثال الأوّل :

نقل سيبويه كتيرا عن شيوخه وعن شوح شيوحه ؛ فقد نقل عن الخليل ويونس والأحفش الأكبر وأبي عمرو بن العلاء وابن أبي إسحاق الحضرمي ، و لم يتمهمه القدامى في نقله ، بل يدكرون أبه قبل ليونس لما مات سيبويه :

"إن سيويه ألف كتابا س ألف ورقة في علم الخيل . فقال يونس : ومتى سمع سيبويه على اخليل هذا كله ؟ حيثوبي بكتابه . فلمًا نظر في كتابه ورأى ما حكى قال : يجب أن يكون هذا الرحل قد صدق عن الخليل فيما حكاه ، كما صدق فيما حكى عني" (الربيدي : طبقات النحويين ، ص 52) .

عبر أن هده الأمانة لا تسمح لنا بأن بنسب إلى شيوح سيبويه المصطلحات التي وردت في ما نقله عنهم وبسبه إليهم ؛ فقد ورد ذكر الحليل لذي مات قبل سيبويه سنوات معدودات (170 أو 175 للهجرة) في معات المواضع من الكتاب حتى يوشك أن يكون حاصرا في كل باب من أبوابه . ومع هذا فإن مصطلحات الخليل في الكتاب لا توافق المصطلحات المسوبة إليه في مفاتيح العلوم للخوارزمي ، ولا توافق المصطلحات المستحدمة في كتاب العين (18) .

 <sup>(18)</sup> في سبة كتاب العين الخليل حديث كثيرًا بم ينته بعد رغم نشر الكتاب . انظر عبد القادر المهيري · الخيل بن أحمد وكتاب العين ، المنشور في كتاب : أعلام وأثار من النراث اللغوي : ص ص ص 9 - 35 .

عقد الحواررمي في معاتيح العنوم فصلا سمَّاه أفي وجوه الإعراب وما يتبعها على ما يُحْكى عن الحليل بن أحمد" جاءت فيه المصطلحات التالية مسوبه بصريح العبارة إلى الحليل بن أحمد ، ونحى لنقل الفصل كاملا تشييما للفائدة :

"الرَّفع ما وقع في أسجار الكلم مُنوَّنًا نحو قولك (ريْدٌ) ، والصمّ ما وقع في أعجار الكُم عير منوَّد بحو (يفعل) ، والتُّوجية (١٦) ما وقع في صدور الكلم بحو عير (عُمر) وقاف (فَتْم) . والحَشُورُ ما وقع في أوساط الكلم نحو جيم (ر-بل) . والنَّحْرُ ما وقع في أوساط الأسماء دود الأفعال عير صوَّد ممَّا يُبوُّنُ مثل اللام من قولك (هذا اخبلُ [كدا] . الإشمامُ ما وقع في صدور الكلم اسفوصة بحو قاف (قيل) إد أُشمُّ صمةً . النَّصْبُ ما وقع في أعجار الكلم منوَّنًا بحو (ريَّدًا) . الفتح ما وقع في أعجا الكلم عير منوَّل نحو ناء (صرب) . الفَعْرُ ما وقع في صدور لكلم نحو صاد (صرب) ، والتَّفْحيمُ ما وقع في أوساط الكلم على الألفات المهمورة محو (سأل) . الإرْسَالُ ١١ وقع في أعجارها على الألمات المهمورة عمو ألف (قرأ) ، والنَّيْسيرُ هي الألمات المستجرحة من أعجار لكنم بحو قول الله تعالى (فأصلُونا السبيلا) ﴿ فَقُصُ مَا وَقَعَ فِي أَعْجَارُ لَكُنَّمُ مَنُونًا بَحُو (رَيْد) ، و لكُسَّرُ مَا وَقِعَ فِي أَعْجَارِ الكُلَّمِ عَيْرِ مُنُونَ نَعُو لام (الحَمْلِ) ﴿ وَالْإِصْحَاعُ مَا وَقَعَ فِي أوساط الكلم بحو باء (الإيل) ، والحرُّ ما وقع في أعجار الأفعال ابحرومة عبد استقبال ألف الوصل محو (لم يدهب الرحل) ، والحَرَّمُ ما وقع في أعادر الأفعال الجرومة محو (اضرتْ) ، والنَّسْكينُ ما وقع في أوساط الأفعال بحو فاء (يفْعل) ، والتَّوْقيفُ ما وقع في أعجار الأدوات نحو ميم (عممُ) ، والإمالةُ ما وقع على الحروف التي قس الياءات المرسلة عو (عيسى وموسى) ، وصده التَّفحيمُ . السُّرَةُ اهمره التي تقع في أواحر الأفعال والأسماء نحو (سبأ وفرأ وملأ) " (مفاتيح لعلوم . ص 30) ؛ وفسا يدي حدولٌ بحركات أواحر الكلم:

<sup>(19)</sup> كذا في النص المطبوع ، وربما كان العصطلح (التوجيه) لأنه في صدر الكلمة

| انكلمة    |       |       |     |       |     |       |          |
|-----------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|----------|
| عير مبوبة |       |       |     |       |     | مبوية |          |
| أدرة      | همل   |       |     | سبم   |     | أسم   | اخركة    |
|           | ي     | مهمور |     | آحرد  |     |       |          |
|           | الوصل |       |     | ألف   |     |       |          |
|           |       |       | صم  |       |     | رفع   | ,<br>  - |
|           |       | ړرسان | متح | نيسير |     | نصب   | _        |
|           | جر    |       |     |       | کسر | حفص   | _        |
| توفیف     |       |       | جوم |       |     |       | 9        |

## جدول مصطلحات الحركة الأخيرة عند الخليل

أما سيسويه فيستخدم مصطلحات تنسه تلك النتي استقرت في التراث للحويّ في مسائل الإعراب والساء . فلقول في الناب المحصص بمحاري أواحر الكُلم من العربيّه :

'وهي بحري على تمايه مجار: على بنصب واخر والرفع والحرم، ولفتح والصم والكسر والوقف. وهذه المجاري الثمانية بجمعهن في النفط أربعه أصرب فالنصب والفتح صرب و حد، والحر والكسر هيه صرب و احد، وكذلك الرفع والصم، واخرم والوقف. وإيما دكرت لك تماية بجار الأفراق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يُحدثُ فيه لعاملُ وليس شيء منها إلا وهو يرول عنه وبين ما يني عنيه الحرف سأءً لا يرول عنه لعير شيء أحدت ذلك هيه من العوامل لتي لكن عامل منها صرب من النفظ في اخرف، وذلك الحرف من النفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف الإعراب" (الكتاب: 131).

به المسطلحات لتي يسبها الحواررمي إلى الحليل أعنى من مصطلحات الكتاب عير ألف لا تعتمد على معيار واحد في التصليف ، فهي لا تُعنّى بحركات أواخر الكلم فحسب ، بل تعتم كذلك بصدورها وأوسطها ، وهي لهتم بنوع لحرف مهمورا أو عير

مهموز كما تحتم بشميير الاسم من الفعل من الحرف ، وبكون اللهط منوّل أو عير منوّل ، ومنقوضا أو عير منوّل ، ومنقوضا أو عير منقوض ، وفي حال الوصل أو في حال الوقف (20) .

في مقابل هذا العنى في لمصطلح يطهر نقص فاضح في المعير المحوي ، وهو المعيار الوحيد الذي يجعنه سيبويه أساس مصطلحه ؛ فلا يقوم التميير بين مصطلحات عند سيبويه على نوع الكلمه أو على طبيعة الحرف الأحير وما يصحبه من الدوين ، بل على الوظيفة المحوية بلحركة اعتمادًا على نظرية العامل ، ولذلك فهو لا يهتم لا بحركات أواحر الكلم ويُهملُ ما عداها ، ثم يميّز حركة آخر الكلمة انطلاقا من هذا البدإ ؛ فهي رفع ونصب وجرّ وجرم حين تكون حركة إعراب تأتي بعمل عامل ، وهي دسم وفتح وكسر ووقف حين تكون حركة بالما الحرف بناء لا تعيّره العوادل ، ولا يكون لطبعة الحرف بناء للمرف ، ولكن وجوه الاحتلاف الحرف ، ولكن وجوه الاحتلاف الحرف ، ولكن وجوه الاحتلاف الحرف ، ولكن وجوه الاحتلاف الأحرى ، أيّة قيمة في التصيف .

| في البماء | في الإعراب | الحركة   |
|-----------|------------|----------|
| ضہ        | رفع        | _        |
| فتح       | نصب        | _        |
| کسر       | جر         | ,—       |
| ر قف      | جرع        | <u> </u> |

جدول مصطلحات الحركات عند سيبويه

<sup>(20)</sup> لاحظ عبد القادر المهيري حرص الحليل في كتاب العين على تنويع المصطلحات نقل "وأول ما يُلحظ أن الخليل ببدو أحيقا حريصا على التمهير بين تظواهر المتقاربة بتحصيص مصطلح لكل واحد منها حلاقا لما سيشاع في التراث النحوي ؛ فلخليل يميز عن طريق الاصطلاح بين طاهرة التثقيل المتمثلة في ادغام الحرفين، كما هو الشأن في (صلّ) وظاهرة التصعيف في مثل (صلّصل) [ ] ويبدو الحرص على تنويع المصطلحت لإبر از القروق بين الظواهر المتقاربة في تمييزه بين درجات التعدية ؛ فالمصطلح المقابل لـ (لارم) هو (المجاور) كما يدل عليه قوله (رجعت رجوعا ورجعته يسئوي فيه اللازم والمجاور). ويبدو مصطلح (المجاور) حصا في استعماله المتعدي إلى مفعول بينما يسمى المتحدي إلى مفعول بينما يسمى المتحدي إلى مفعول بينما مثل (طن دكر عمر) ، والمتعدي مثل (طن دكر عمرا حالدا) " (على هنمش المصطلح النحوي عص 25)

إل مفارنة المصطلحات المسوبة إلى الحليل محصطلحات سيبويه في الكتاب بالعه الدّلالة في قصيّة النقل و فصطلحات التدميد لا توافق مصطلحات أستده ، ولى تحد في ما لعله سيبويه على الخليل الله على كثرة ما قل عنه أثرا للمصطلحات التي دكرها الحواررمي، وسسها إلى الحليل مع حدّ كل واحد منها (21) . وليس هد الحلاف في المصطلحات بين الشيخ وتلميده ، وذلك العياب مصطلحات الأول في نقول الثالي إلى صحت سنة مصطلحات الحوارمي للحليل المراعريا مستهجمًا، بل العرب والمستهجمًا، بل العرب والمستهجمًا الله و نقل والمستهجم ألى يكول الأمر على حلاف هذا ، فعلى المراء أن يتصور النبس الحاصل لو نقل سيبويه راء الحليل مستحدما مصطلحات الحليل في الرّفع والنصب و لحرّ والحرّم وغيرها ، وهي مصطلحات الرفع والنصب والحر

إن كان سيبويه قد عير مصطبحات شيخه فلا ريب في أنه فعل دلك ليستقيم له مصطلح متجانس قائم على اعتدار واحد بنطلق من نظرية العامل التي تشكل حجر الراوية في المطرية الدحوية ، وبجعل من تصنيف لمصطلح أداة في خدمتها ، وليس هذا ما براه في المصطلح لمسبوب إلى الحليل لتعدد المعايير التي ينطلق لنصيف منها . وقد حاولها تنبع بعض مصطلحات الإعراب التي تعينا في كذب العين فكان لافتا عباب المعنى الاصطلاحي لمرفع والصم والحقص و لحر والكسر والفنح والسكون ، فهو لا يفسر إلا معنى الكلمة اللعوي المعجمي على أنه قد أشار أحياما إن لمعنى الاصطلاحي فقال في (الحرم) إنه الحرف إذا سكن حره"، وفي (المصب) إنه أصد الرفع في الإعراب ، وقد يستحدم الرفع والمصب واحر تمعانيها في الاصطلاح فيقود في باب اللقيف من النول عن (الال) إنه الرفع والمصب واحر تمعانيها في الاصطلاح فيقود في باب اللقيف من النول عن (الال) إنه الرفع والمصب واحر تمعانيها في الاصطلاح فيقود في باب اللقيف من النول عن (الال) إنه المنعة التي يكون فيها الكلام ، ثم يصيف :

<sup>(21)</sup> في تهديب اللعة للأرهري مصطلحت كثيرة في علم الأصوات منسوية إلى الحليل ولكنها ليست في كتاب سبيويه كرالاسلة) ورالدلق) ورالدولق) و (العكدة) و (الغار) و(الطلاقة) و (النصاعة) و غيرها غير أن هذا الأمر ليس غريبا، و لا علاقة له مما محل فيه مل نقل التلاميد على شيوخهم لأل سبيويه لم يذكر الحليل قط في الأبواب التي حصصها للأصوات، ولم ينقل، فيما بعد، عنه شيئا في هذا المجال و G Iroupear Lexique index du Kitâb de Sibawayh, pp 16-.7)

"والعرب تنصبه في الحر والنصب والرقع لأنه لا يتمكن في النصريف" يريد هذا أنه مني على الفتح ولو كان في موقع حر أو نصب أو رقع . وبيدو استخدامه للصب مرتين : مرة بمعنى الفتح ، ومرة بمعنى النصب دول تقريق بين مصطلحات الإعراب ومصطلحات السنة . وقد رجعنا إلى كتاب سيبويه ولاحقنا المواضع التي ينقل فيها عن الحليل علّما نظفر بالمصطلحات التي وحدالها في نص الحوارزمي ، وكان اهتمامنا منصنا على مصطبحات الرقع والصم ، والحمد والوقف والسكون لنرى الرقع والصم ، والحمد والوقف والسكون لنرى إلى كانت هذه المصطبحات نظائق في المنقون عن الحليل ما ذكره الحوارزمي وتحتيف عما قرره سيبويه في الناب الثاني من كتابه في استخدامه ها فرقًا بين ألقاب الإعراب والبناء، فلم قرره سيبويه في الناب الثاني من كتابه في استخدامه ها فرقًا بين ألقاب الإعراب والبناء، فلم قرية بطائي ، فقد كانت حميعا مستخدمة بالمعنى المعهود في كتاب سيبويه (22) .

إل كانت المصطلحات المسوبة إلى الحليل في مقاتيح العلود للحواررمي مصطلحات الحميل حقا – وهي معايرة لمصطبحات كتاب سيبويه علا بد. من الإقرار بأن صحة الروايات وعدالة باقليها وأمانتهم لا تكفي في التثبت من نسبة المصابحات إلى أصحابها لأن لفل عالما ما بكون بمعنى ، ولا يكون بالصرورة نصًا باللفظ المروى .

## المثال الثاني .

يقدم المرحاحي المتوفى عام 337 للهجرة ، مثالاً صريح يعرر لمثال السائق ، ويؤكده ، ويدفع إلى الاحترار من سبه المصطلحات إلى المتقدّاتين اعتمادًا على نقول المتأخرين ، أو على نقون تلاميدهم ، حتى حين لا يكون ثُمّة شكّ في أمانة النّاقل ، وعدالته، وصدق رواينه .

ينقل الرحاجي في كتاب الإيصاح في علل النحو ما كان من حدل شهدته بعداد بين عوبي لبصرة والكوفة وكان لرحاجي واسع الاصلاع على ما يجري في عصره من سفاط محوي ولعوي ، وكان في وسط الصراع اعتبع بين النحويين والسطفيين من جهة ويين لنحويين أنفسهم بصرين وكوفيين من جهة أحرى ؛ فقد تتلمد على كثيرين

من عدماء النصرة وعدماء الكوفه في تعداد ، وذكر عددا كبير منهم في الإيضاح كالرجاح وبن السرّح من لنصريّين ، وابن كيسان وابن شقير وابن الحياط وابن لأنباري من الكوفيين ، ونقل طرفا من السحال الدائر بينهم، نصَّ على أمانته في ما نقل عنهم في أكثر من موضع . عير أنه نصَّ والطّفرُ عثل هذا النصّ عرير عبى أن هذه الأمانة لا تكوب في المصطبحات يقول الرجاحي في ذكر مصادره ا

اعلم أن بعيل الني أودعُهَا هد الكتاب والاحتجاجات هي على ثلاثة أصرب: منها ما كان مسطرًا في كتب للصرير والكوفين بألفاظ مستغلقة صعبة ، فعبّرت عنها بأنفاظ قريبة من فهم لناطوين في هد لكتاب ، فهدّنتها وسهّنت مراتبها والوقوف عليها [...] " ( لإيصاح : ص 78) .

ويقول في موضع احر:

أورسما دكرب لك أسماء من أحدث عنه ، وقرأت عنيه ، لتكور عنى ثقة مما أنقله من أورسما ورسما ورسم ورسما ور

#### هـ - معايير الاختيار :

حين بنقل المحوي أراء السّابقين فإنّه يهتم أوّلاً وأحيرًا بالمكرة التي ينقبها ، فيستجدم في سبيل هذا اهدف مصطلحاته هو ، أو لمصطلحات التواضع عليها في رماله عند من يكت هم ، لا مصطلحات سقول عنه ، عايته من دلث إيضال المعنى بأيسر السنل ؛ فإن وافقت مصطلحات سقول عنه مصطلحات السائعة بركها على حاها ، وإن حالفيها فقد بُغيّرُها ، لا لنقص في أمانته و دقته ، بن حدمةً لنص لنقول نفسه بيكون واصحا مفهوما عند من نتوجه إيه ، إلا إن كان نقْلُ المصطلح عايةً يتوجى الماقلُ لوصُول إليها

عير أن هذا الشكّ المنهجيّ لذي لا بدّ منه لا يتبعي له أن يكون دريعةً إلى إقعال باب سحت ، ورفض مبدإ سبه لمصطلحات إلى اللحويّين القدامي قبل سيبويه ، وإنّما يسعي أن لكون دافعا لنا إلى لاحتر ر قبل اعتماد ما تجمله الروايات من مصطلحات ؛ فلا

بدّ س الركون إلى عدد من المعايير تتجاور صحّة الرواية وعدالة باقليها للاستنباس بها في التأريح لمصطلح المحويّ القلم ، وترجيح بسبته إلى هذا المحريّ أو إن داك . وسوف شاول عددٌ من هذه المعايير أملاً في فتح باب النّقاش وإثرائه وصولا إلى تأسيسِ المبادئ التي يمكن أن يقوم عليها درس مصطلحات مرحلة النّشأة في لمعجم النجوي لتاريحي :

1- أوّل هده المعايير : العثور على نصوص مكتوبة في مرحاة النشأة التي تعبيا ، أي العثور على نصوص مكتوبة قبل كتاب سيبوبه . قد يقال إن هذا المعيار كعقاء مُغْرِب ؛ فلس عندنا في المنحو كتاب قبل كتاب سيبويه ، ولا تذكر المصادر إلا كتابين في المنحو لعيسى بن عمر في بيتين منسوبين إلى الحليل بن أحمد (23) :

بَسطُل البحوُ جمسعا كسه عير ما أحدث عيسى بنُ عُمر داك 'إكمالٌ' وهذا 'حامعٌ" فهما للنس شمسسُ وقمَسر

عير أن في وجود هدين الكتابين نظرا ، فنم ينقل لنا مصدر من لمصادر شيئا منهما ، وكان من المتوقع أن ينقل سيويه عنهما شيئا في كتابه ، ولكنا لا نحد لهما دكرًا لا في الكتاب ولا في غيره ، ومع أن سيبويه يدكر عسى بن عمر النّثين وعشرين مرة (٤٠) ، ليس في واحدة منها إشارة إلى نص مكتوب ، فلا يمكن الاعتماد على هدين الكتابين . ليست الكتب التي نعيها إدن كنا في النحو ، بن في موضوعات أحرى لا يستبعد أن ترد فيها بعض مصطلحات النحويين لتداخل انعلوم ، ولا سيما الأصيد منها في دلث الزمان ، كتب التفسير والفقه وغيرها . من هذه الكنب مثلا تفسير الله آن لمقاتل بن سعيمان المتوفى عام 150 لنهجرة ، وديوان الحريق بنت بدر بن هفاك ، خت طرفة بن العبد ، برواية أبي عمرو بن العلاء المتوفى عام 154 لنهجرة . فقد وجدنا مصطلحات النحو والرفع والنصب في هذه الديوان . يقول أبو عمرو بعد أن يدك بيت المرار بن سعيد والرفع والنصب في هذه الديوان . يقول أبو عمرو بعد أن يدك بيت المرار بن سعيد

أما ابلُ التارك المكريُّ بشرًا عليه الطيرُ تركبه و يوعا "هما كدا يرويه ا**لمحويّون!** (الديوان . ص ص 36-37).

<sup>(23)</sup> الربيدي: طبقاتِ النحويينِ واللعويين، ص 23.

<sup>(24)</sup> انظر فهرس الأعلام في الجرء الخامس من الكتاب بتحقيق عبد السلام هار ون .

ويقول في أبيات الحرابق في رثاء روحها بشر بن عمرو ما يلي : "النازلون بكلٌ مُعْتَــرَكِمْ في والطيبين معاقـــدَ الأَزْرِ

[...] ويروى (لمارلين) و(الطيبين) . ويروى (المارلون مكل معترك والطيبون) الصارب ون يُخوَّمَةٍ تُرِلَتُ والطاعبون بأدَّرع شُعْمِ

[...] ويروى (لصاربود والصاعبود) ، و(الصاربين والطاعبين)

والحالطود تحيتهم بتصارهم ودوي الغبي منهم بدي الفقر

ويروى (و خالصين) . وهذا كلّه إذا نصبت شيئا منه فإنما تنصبه على المدح ، وتريد (أعني الحالصين) ، (أدكر الطيبين) . وإذا رفعت شيئا منه بعد منصوب فإنما تريد (أدكر الصاربين) و(هم لطاعبون) ، و(أعني البارلين) و(هم الطيبون) " : (لديوان ، ص ص 44-

هده إدن ثلاثة مصطلحات ليست سقونة بالمعنى لأنما ترد في نصّ مكتوب يعودُ إلى مرحلة النشأه ، فإن صحّت رواية الديوان لأبي عمرو بن العلاءُ أُحِدُ بالمصطلحات النحويّة التي فيه .

2- ثابي هذه المعايير : أن تكون الرّواية منقولة عن نص مكتوب ، فيُضَمَّن حينذاك ألا يكون البقل هلاً بالمعنى . وهذا معيار يعرُ وجوده لندرة النصّوص المكتوبه في تلك لفترة الرمنيّة المتقدّمة ، وليس منه إلا أمننة قبيلة كتلك الرّواية ، أو تلك الرّوايات التي أثارت حدلاً بين الناحثين ، وابنيّ تتحدث عن رقعة ألقاها عليّ إلى تلميده أبي الأسود . تقون الرواية ما يلي : قال أبو الأسود .

(25) استعربا عبارة الحاصل في الكف" من ابن جلّي ، و هي عبارة يستخدمها لإثبات العمل المبني المجهول الدُرُهم الدي لم يسمع عن العرب ، ولكن حكى أبو زيد : (رجلّ مكرهم) ، فقال بن جني ١٠ "إلا أنه إذا جاء سم المعمول فلفعل بعبيه حاصل في الكف" (الخصيائص ١٥٤/٢)

77

<sup>(26)</sup> يجعلُ سيبويه النصب على الشنم والذّم ، أو على المدح والتعطيم · "وإن شنت بجُريْت هذا كله على الاسم الأول ، وإن شنت ابتدأته جميعا فكان مرفوعا على الابتداء. كل هذا جابر في دين البينين وما أشبههما، كل ذلك واسع" (الكتاب : 65/2) .

"م أتيته بعد ثلاث ، فألقى إن صحيفة فيها : بسم الله ارحمان لرحيم ، الكلمة اسم وفعل وحرف ، فلاسم ما أسأ عن المسمى ، والفعل ما أداً عن حركه المسمى ، والمعل ما أداً عن حركه المسمى ، والحرف ما أساً عن معنى ليس باسم والا فعل ، ثم قان : تُتَنَّعْهُ ورد فيه ما وقع لك ، واعلم يا أبا الأسود أن الأشياء ثلاثة : ظاهر ومصمر ، وشيء لسن يداهر والا مصمر ، وإنما يتماض العلساء في معرفة ما بيس بطاهر والا مصمر " (27) .

قالاسم والعل و حرف والطاهر والمصمر وما ليس بطاهر ولا مصمر مصطلحات تسسها دروانة نصًا أيضًا إلى علي . ولا يدور الحدلُ في هذه الحالة على نقل النصّ بألفاضه أو بمعانيه، بل على صحّة الرواية نفسها ، فإن صحّت الرواية ثلث ما فيها من مصطلحات لأكما مقولة بأعياكها .

وقريب من هذه لرواية ما ذكره ابن النديم عن مصطلحي المناعل والمفعول ، عبر أبه لا ينقل النصّ في هذه نرويه ، بن بلحصه ، فيمكن أن يتطرق الشئ إلى سصطنع . يقون في المفهرست : "ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود ما هذه حكاينه ، وهي أربعة أرداق أحسبها من ورق الصّين ترجمتها : هذه فيها كلامٌ في الفاعل و مفعون من أبي الأسود، رحمة الله عليه ، بخط يجيي س يعمر" (المهرست ، ص 61) .

9- ثالث هذه المعايير . الرّواية الشعويّة لتي فيها بصّ على مصطح ، عسا هذا أن يبض العالم في ترجمته للبحويّ ، أو في بعده عنه ، أو في إشارته إليه ، أنه يبقل مصطلحه . وهذا شرط يعر وحدده عير أننا قد نحد نمادح منه كدنك البمودح الذي نقداه كاملاً كما ورد في بصّ لحراررمي عن مصطلحات الحليل بن أحمد ، فقد جاء فيه : أفي وجوه الإعراب وما يشعها على ها يُحكى عن الحليل بن أحمد " (مفاتيح العلوم . ص 10) ، فاحواررمي لا ينقل أن هذا لناب أراء الحليل البحويّة ، وإنما ينقل المصطلحات المسوفة اليه مع حدودها ، كالرفع والمصب والبحر والإرسال والإضجاع المتوقيف وغيرها . قد تكون سبة هذه المسطلحات إلى الحسل صحيحة وقد لا تكون ، فهي منقولة "عنى ما تكون بسبة هذه المسطلحات إلى الحسل صحيحة وقد لا تكون ، فهي منقولة "عنى ما

<sup>(27)</sup> انظر الرواية هي تدريح النحو لعصبام بور الدين : 21 22، بعلا عن أه للي الرجاجي بتحقيق عدد السلام هارون - 238 ، 23

يُحكى عن الحليل . فإن ثبتت الرواية التي ينقلها الحوار مي ثبتت المصطلحات ، ووجب اعتمادها ، وهذا يعني أن الحلل المصطلحي هنا - إن كان ثمة من خلل إيما هو حَلَلَّ يأتي من الشكّ في صحّة الرّواية ، لا من الشكّ في المصطلحات المستحدمة في رواية صحيحة .

وقد يكون النص على المصطلح باستحدام عبارة من عبارات التسمية، كفعل "سمّى" أو ما شابحه . مثال هذا المعيار استحدام فعن التسمية للنصّ على مصطلح (اللعات) المسوب يلى عيسى بن عمر في رواية القفطى الذي يقول :

"إن عيسى بن عمر وضع كتابه على الأكثر ، وبوبه وهديه ، وسمى ما شدَّ عن الأكثر لعات الأ<sup>28</sup>) .

4 - رابع هذه المعايم : أن يشير لراوي إلى المصطلح بشارة عير مباشرة لقترب من الله عليه . يقدم الرحاحي مثالا هذا لمعيار أحداه وإن لم يكن ينتمي إلى العترة الرمية التي تعيما . فقد صرّح الرحاحي بأنه كان ينقل آراء الكوفيين مستحدما مصطلحات البصريين، عير أنه في إحدى رواياته يُنفئ على مصطلحي (الأداة) و(دائم المعل) أو (الفعل المدائم) فيقول :

"احتجاج آحر للكوفيين . قال بعصهم "وقع الفعل بين الأداة والاسم . يعني بالأدة حروف المعاني قال . فأشبه لأداة بأنه لا يلزم لمعني في كل حالات كما يلزم الاسم صاحبه [...] ، وأشبه الاسم بوقوعه عنى دائم الفعل وهو الدي قدمنا ذكره (<sup>25</sup>) فأعطي بحصة شبهه الاسم الرفع والنصب ، ومنع من الحفض لتقصيره عن كل منازل الأسماء ، وحُصَّ بالحرم وترث لتبوين في كل حال لحصة شبهه لأداة لأنّ الأداة منازل الأسماء ، هذا الفصل صحيح ، وهو مدهب الشكون ولا تعرب ولا تبرّن لعدمها تمكن الأسماء ، هذا الفصل صحيح ، وهو مدهب النصرين بعبله - وإن كان بغير ألفاظهم - لأنّ صاحبه حعل المعرب من الأفعال مصارعا للأسماء ، والسي منها مصارعا حروف المعاني هذا قون سيبويه وجميع النصرين" (لإيضاح . ص 82) .

<sup>(28)</sup> انتظر محمد حير الطواني: المعصل في تاريخ البحو ، ص 17] ، بقلا عن الباء الرّواة: 375/2 (29) دكر الرجاجي أن الكوفيين يقولون إن الأفعال تقع على الأوقات الطويلة المتصلة المدة ف(يقوم) يحتمل معنى (قائم) ، و هو عند الكوفيين فعل دائم ، وتأويل (سوف يقوم) على الاستقبل (الإيصاح عن 80).

5 - حامس هده معايير: دكر نعاوين والأنواب والقصول ، دول النصّ على السمية . يكاد هذا المعيار يكول تصريحا - ورن كان أقل تثنتا من المعيار السابق الأبواب والقصول عناوين ، فالأرجح أن تكول بصّا ، وإن لم يرد لفظ من ألفاط لتسمية في عرصها . مثال هذا المعيار قول الربيدي عن دور أبي الأسود وعند الرحمي بن هرمر ونصر بن عاصم :

"فوضعوا للنحو أبواب وأصنُّوا له أصولاً ، فدكوو عوامل الرَّفع والنّصب والحمض والحرم ، ووضعوا باب الماعل والمعول والتعبُّ ولمساف" (صقات النحويين ، ص ص 11 - 12) .

وقول أبي حرب بن أبي الأسود : ' أون **باب** رسم أبي من لنحو **بابُ** التعجب" (<sup>30</sup>) .

6 - سادس هده المعايير: حتلاف المصطبح المروي عن مصطلحات لراوي ، لأبه إن كان المصطلح مطابقاً لمصطلح الباقل احتمل الأمرين معا ، فريما كان للعالم المنقول عنه وري كان للباقل . أما إذا كان معاير لمصطلح الباقل فهو منقول بنصه ، فانفقطي مثلا يسمي علم البحو نحوا ، وهو المصطلح لذي استقر في الترث. عبر أنه حين يتحدث عن البحويين القدامي وينقل الروايات عنهم يسميه (العربية) ، فيعلب على الظر أن المصطلح للقدمي لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لاستحدم مصطلحه هو ، أن مصطلح البحو ، لا مصطلحا أخر . مثاله هذا البص الذي يتراوح فيه مصطلحا العربية والبحو في حديث الفقطي عن عبد الرحم بن هرم .

"قال أهل العلم إنه أور من وضع علم العوبية ، والسب في هذا القول أنه أخد عن أي الأسود الدؤلي ، وأطهر هذا العلم بالمدينة . وكان من أعلم الناس بالنجو ، وما أحد أهل المدينة المحو إلا منه (١١) .

<sup>(30)</sup> انظر عوض القوري. تطور المصطلح النحوي، ص 35، نقلا عن إلياه أرواة ١٠/١٥.

<sup>(31)</sup> انظر محمد حير الحلواني . المفصل في تاريخ النحو ، ص 114 .

7 - سابع هذه المعايير : وحدة المصطبح رعم تعدد الروايات والمدهب ، فوحدة المصطبح الذي ينقله عدماء كثيرون مدعاة إلى الظل بصحّته . ربما يكول هذا المعدر مع المعيار السابق ، من أكثر المعايير حصونة في محال المحث عن مصطبحات المحويين القدامي ، كما هو حال ستحدام مصطبح (العربيّة) تتسمية المحو عدد ابن سلام ، وابن قتيبة ، و بن حجر ، وعيرهم ، فقد قال ابن ملام في الطبقات :

"كان ُوَّل من استَّن العربيَّة ، وفتح بالها ، وألهج سبيلها ، ووضع قياسها أبو الأسود الدُّولِي ' ؟

وقال اس قتبية في المعارف :

"أول من وضع العربيَّه أبو الأسود" ؟

وقال ابن حجر في لإصابة:

"أول من ضبط المصحف ورضع العربيّة أبو الأسود" (<sup>32</sup>).

وكلما كثرت الروايات وتعددت المداهب ولقي المصطلح واحدا تعرّر الاعتقاد بصحة المصطلح. عير أن هذا المعيار الذي لا يورث يقينًا يبعث على علية الطلى، ويسمح بالترجيح دول أن يسمح بالقطع ؛ فقد تتّفق الرّوايات في ترك المصطلح القديم واعتماد ما شاع في الأرمية اللاحقة

ويظهر لمعياران الأحيران السّادس والسّاع في هذا الحبر الذي تبعدُد رواياته فتحتمع على مصطلح (الرفع) ، وتستحدم إحداه مصطلحا معايرا لمصطلح الراوي ، تدور الروايات حول نفذ يحيى بن بعمر لقراءة الحجّاح "قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإحوائكم وأرو جُكُم وعشيرتُكم وأموال افترفتموها وتحارة تحشون كسادها ومساكن ترصوها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سيله فترتصوا حتى يأتي الله نامره والله لا يهدي القرم العاسقين" [9 · التوبة ، 24] برفع (أحَبّ) ، يقول يحي بن بعمر للحجّاح في دواية السّيراني :

امسترفع (أحثُ) وهو مصوب" (3) ،

<sup>(32)</sup> انظر محمد الطنطاوي بشاة النجو ، ص32 33

وفي رواية الرىيدي :

"فتقرؤها (أحثُّ) بسالرفع والوحه أن تُقرأ بالنصب على -تير (كان)' (<sup>46</sup>) وفي روابة القفطي .

"إنتُ ترفع ما يوصع ، وتضع ما يُوفع" (35) .

قد تكون العبارة في هذه الرّواية الأخيرة أقرب إلى مصطلحات مرحلة النشأة من عبارة السيرافي ، ومن عبارة الربيدي التي تتحدث عن "المصب عنى حبر كان" فتستدعي مصطلحا متأحرا ليس له وجود حتى في كتاب سيبويه (36) .

قد يبطق على المصطلح واحد من هذه المعايير فيدفع إلى اعتماده ، وقد يبطق عليه أكثر من واحد فيعرّر القناعة بنسبته إلى النحويّين القدامي . غير أنه لا بدّ أخيرا إلى حالت هذه المعايير التي تشاول ما يشبه عدم الرواية – من النظر النابدي في الروايات في ما يشبه علم الدواية ، لملاحظة مطابقة مصطلحات الأقدمين للقو بين المطبعية في نشوه المصطلح وتطوره . ولا بدّ من التنبيه مرّة ومرّين ومراب ، إلى أنّ ورود مصطلح ما عد الأقدمين في مرحلة النشأة ، ثم عد اللاحقين في كتاب سبنويه وفي كتب من تلاه كمصطلحات الرفع و لنصب ، لا يعني بداهة أن المفهوم واحد عدد الجميع ، فقد يكود للفظ الواحد أكثر من مفهوم قلا يكون مصطبحا واحدا في حقيقة الأمر لأن اعتبرف مصطلحات رهين باحتلاف مفاهيمها وحدودها . مثل دلك أن لرفع والنصب والصم والفتح وغيرها من احركات عبد سبنويه وعند من بلاه ، مرتبطة سظرية انعامل وتقسيم والمكلام إلى مُعرّب ومبيّ ، ولا تؤجد حدودها ومفاهيمها إلاً من داخل هذه النظرية وهذا الكلام إلى مُعرّب ومبيّ ، ولا تؤجد حدودها ومفاهيمها إلاً من داخل هذه النظرية وهذا انتقسيم ، فهل كان لاقدمون الدين استخدموا مصطلحات لرفع و لنصب والصم والعتم يعرفون هده النظرية وينطلقون منها لسلم بوحدة هذا المصطلح عبد لنحويّين ؟ أحشى الآ

<sup>(33)</sup> أحدار المعوبين المصريين. ص [4.

<sup>(34)</sup> طُبِقَاتَ النَّحُوبِينَ وَاللَّغُوبِينَ : صُ 28 .

<sup>(35)</sup> عوض القوزي: المصطلح النعوي، ص ص 43 . 44.

<sup>(36)</sup> ينون القوري أنه وجد هذا المصطلح الأخير عند سيبويه (الكتاب: 97/4) غير أنه ليس في السباق الدي ورد هيه المروع و الموضوع في الكتاب ما يسمح باعتبارهما مصطلمين ، فقد قال سيبويه في بناب اسم المفعول ، "وكتلك المرفوع والموضوع ، كانه يقول ، له ما يرفعه، وله ما يصعم "

يكور لأمر على هذه نصوره (") ، وأحشى أن يحتاج هذا المبدأ الحوهريّ بي جاح كثير حتى يترسّح في أدهان بدّارسين ، فنحن أحواج ما نكون إليه في ساء لمعجم التاريحيّ

حسن حمرة مدير مركز البحث في السابيات العربية موكز البحث في المصطلحات والترجمة، - جامعة بيول 2 - فرنسا

### مصادر البحث ومراجعه

### 1 -- بالمغة العربيّة :

الأحمش الأوسط معني الهراب، خصل فائر فارس، ط 2، 1981 401 .

اس حيى الحصائص، تحميق محمد على اللجار، دار الكنات العالى، بيروات، 1371 هـ 1952م

- حمره ، حسن عوده بي سيند و سيند إليه في كتاب سيبوية"، مجادية السائد في النعة والأدب و لفكر ، اعتمال بدوه محادية السائد العام 1996 بوسر ف لوفيق بن عامر ، مشتورات كليّه العنوم الإنسائية والإجبماعيّة بنويس ، سينسنه 7 ، محمد 12 ، 2002 ، ص ص 12 / 4
- \_\_\_\_\_ في نظور المصطبح البحوي تعربي، دوريّه عنوم اللغة ، الفاهرة ، عدد حاص عن مصطبح البحوي لغربي برشر ف حسن حمره ، نحت لصع
- حمر في حسن، وبري حمر في سلام التصرف بين سنبوية والفراء"، محمة محمع للعة العربيّة الأرفني، العدد 83 مرافي للسنة الحادية والعشروات 14.8 1997 من في 65 83
- احراس بنت بدر بن هفات الديوان، بروايه أبي عمرو بن العلاء تخفيق بُسري عبد العني عبد الله، دار الكتب لعيميّة ، بيرو ب ، ط ١ . 1410 هــــــ 1990 م

37) مطر مقالتنا "في نطور المصطلح البحوي العربي" في العدد الحاص عن المصطلح البحوي العربي الدي سوف تصدره دورية علوم اللعة بالفاهرة

- اخلس بن أحمد : كتاب العين ، تحقيق مهدي المحرومي وإبراهيم السامرائي ، مؤسسة الأعلمي للمطوعات ، بيروب ، ص 1 ، 1408 هـــ ،1988 م .
- لحوارزمي ، محمد بن أحمد بن يوسف . مفاتيح العنوم ، إدارة الطباعة المبيرية ، مطبعة الشرق، صورة عن الطبعة الأولى سنة 1342 هـــ .
  - الدقر ، عبد العني : معجم المحو ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط. 4 ، 988 . 1408
- الربيدي ، أبو بكر · طبقاب البحويين واللعويين ، تحقيق محمد أبو الفصل إبراهيم ، دار المعارف ، العاهرة، طـ 2 ، 1984
- الرحاحي : الإيصاح في علل الدحو ، تحقيق مارن المبارك ، دار المقائس ، بعروت ، ط 3 ، 1399/1979. سيبويه ، أبو نشر : لكتاب ، تحقيق عبد السلام هارون ، اهيئة المصريّة العامة للكتاب ، القاهرة 1971 1979
- السيراقي ، أبو سعيد أحيار البحويين البصريين ومراتبهم وأحد بعصهم عن بعض ، تحقيق محمد البنا ، در الاعتصام ، القاهرة ، ط. 1 ، 1405/1985.
  - العسطاوي، محمد ، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ، دار المعارف ، الفاهره ط 5 ، 1973
- عبد مسيح ، حورح ، وتابري ، هابي الحليل ، معجم مصطلحات البحو الع بي ، مكتبة لبنال ، بيروت، ص. ا ، 1410.1990
  - عصيمة ، محمد عبد الحالق: فهارس كتاب سينويه ، دار الحديث ، القاهرة . م. 1، 1975 1975
- الفراء . معاني القرآب ، تحقيق محمد على النجار وأحمد يوسف بجابي ، عالم بكتب ، بيروت ، ط. 3 ، 1403 هـ /1983 م .
- الفوري ، عوص المصطبح المحوي ، بشأته وتطوره حتى أواخر الغرب الثالث الهجري ، مبشورات كلية لأداب . حامعة الرياض. ط 1 ، 401. هـــ،1981 م .
- البيدي . محمد سمير نحب معجم لمصطبحات البحويّة والصرفيّة ، مؤسسه الرسالة دار الفرقال ، البيدي . محمد سمير نحب عمال ، ط 3 ، 1409 هــ/1988.
  - المبرد : المقتصب ، محفيق محمد عبد لخالق عصيمة ، عالم الكتب ، بيروت ، د. ت .
- مهيري ، عبد القادر . "عنى هامش المصطلح البحري"، حوليات الجامعة التوسية ، عدد 27 ، سنة 1988 . . ص ص عد 24 30
- - ابن البليم ، أبو الفرج محمد بن إسحاق ؛ كتاب الفهرست ، ط القاهرة ، 1348 هــ/ 1929 م .

يور الدين عصام : تاريخ النحو ، المدخل – النشأة والتأسيس، دار الفكر النساني ، بيروت ، ط 1، 1995

هارون ، عبد السلام . فهارس كتاب سيبويه . نظر سينويه : الكتاب ، اخرء الخامس . يعموب، إمين . موسوعة الصرف والنحو والإعراب ، دار العلم للملايين ، بيروب ، صـ 2 ، 1991

### 2 – بغير اللغة العربيّة :

- Badawi, Mohamed Etude de la terminologie d'al-Farrà', thèse de doctorat de l'Université Lumière-Lyon 2, sous la direction de M. H. Hamzé, 1999
- Diallo, Amadou Tidiany. La théorisation et la terminologie grammaticates d'al 'Akhfash al-awsaf, these de doctorat de l'Université Lumière-Lyon 2, sous la direction de M. H. Hamzé, 1996
- Goguyer, Antoine La Alfiyyah d'Ibnu-Màlik, Librairie du Liban, 2eme éd 1995
- Harnzé, Hassan : « Les parties du discours dans la tradition grammaticale arabe », in L. Basset et M. Perennec. Les classes des mots. Traditions et perspectives, PUL, 1994, pp. 93-115.
- Kinberg, Naphtali A lexicon of al-Farrâ's terminology in his Qur'ân commentary with full definitions English summaries, éd. E.J. Brill, 1996
- Talashen, Amjad: La terminologie comptexe dans le Kitâb de Sibawayhi, thèse de doctorat de l'Université Lumière Lyon 2, sous la direction de Hassan Hamzé, 2003
- Troupeau, Gérard Lexique index du Kitâb de Sîbawayhi, Klincksieck, Paris, 1976

# المصطلحُ العلميّ العربيّ في الفيزياء : قَضِيَّةُ تأريخ مراحل نشأته وانتشاره

ازكاريه لولوبر

### المقدّمة

إن الموصوع لدي نتطرق إليه ليس إلا حانًا من حوانب قصيّة تاريح المصطلحات العدميّة العربيّة لمعاصرة:

أدّت در ستنا لمصطحات الهيرياء ستشرة في انعالم العربي [Lelubre, 1992] يما لها من اختلافات ومترادفات من بلد عربي إلى بلد عربي آخر وحتى من مؤهد إلى مؤلف آخر من لبلد نفسه أو الجامعة نفسها ، إلى قولنا بوجود مجموعات من المصطلحات العلمية لعربية – في محان الهيرياء على الأقل – تتورع تورعًا جعرفيًا في العالم العربيّ ، تتميّر كن واحدة من هذه المجموعات بطائفة عير قليلة من مصطلحات حاصة بحا (لا تستعمل في محموعات الأخرى ، أو لا يستحدم منها في تلك المجموعات الأحرى إلا الفييل) ، ودلك مصطلحية ، وكن منها متداول في منطقة معيّة من مناطق العالم العربي ، إن مثل مفهوم الموصيد المصطلحية ، وكن منها متداول في منطقة معيّة من مناطق العالم العربي ، إن مثل مفهوم الموصيد المصطلحي المتداول في منطقة معيّة من مناطق العالم العربي و يصبحات الأصيد المصطلحي وإنّا العلمية المصادرة في هذه المنطقة استحدم مصطبحات هذا الرّصيد المصطلحيّ ، وإنّا تستعملها عاليّة المؤلّفات العلميّة وعنى وجه الخصوص المؤلّفات دات الطّاع المحكومي وشه احكومي وشه احكومي

وقد قادتنا در ستنا إلى تعيين رصيدين مصطلحيين رئيسين ، هم من جهة الرصيد المصطلحي المتداول في مصر المصطلحي المتداول في مصر

لأحد محال الكهراء على وجه المثال ، طائفة من المصطحت التي تحتلف في الكتب السورية عنها في الكتب المصرية ، حيث يقال المقابلة المصطلح الأحبي ( potential, 'potential difference ' إلى فرق الكمو ، وفي الطائفة الثانية فرق الحمد ، والمقابلة المصطلح الأحبي ( circuit électrique, 'electric circuit ) دارة كهربائية في الطائفة الأولى و دائرة كهربائية (أو كهربية) في الطائفة الثانية ، ولمقابلة المصطلح الأحبي في الطائفة الأولى و دائرة كهربائية (أو كهربية) في الطائفة الثانية ، ولمقابلة المصطلح الأحبي المتطاعة كهربائية وقدرة كهربائية على الترتيب ، دلك وإن كان معظم المصطلحات في كلا الرصيدين متشاه ، مثل "التيان الكهربائي" و المقاومة الكهربائية ، إلى عبر دلك من مصطلحات الما الميدان . فلاحظ ها الكهربائي" و المقاومة الكهربائية ، إلى عبر دلك من مصطلحات العالم عود تعيبها إلى أن تلك المصطلحات القليلة التي دكرناها لا تسمّى مفاهيم حديثة بو مفاهيم يعود تعيبها إلى أن تلك المصطلحات القليلة التي دكرناها لا تسمّى مفاهيم حديثة بو مفاهيم يعود تعيبها إلى أكثر من مائة المنه ، وهذه المصطلحات معروفة ، متشرة اليوم في لع لم العربي التيان المصطلحات القليلة التي دكرناها لا تسمّى مفاهيم عديثة على العربي العربية المعربات القليلة التي دكرناها لا تسمّى مفاهيم حديثة بو مفاهيم يعود تعيبها إلى أنه المنه المنه الله الله المنه المنه

أمّا الأرصدة المصطلحيّة الأحرى فيمكن بعسلها في المادلق المعيّلة . فقد نم في المعرب قرار رصيد مصطلحيّ عدميّ بين السبعيات والثمانيات من القرن العشرين ودلك في نطاق مؤسسات حكوميّة مثل وزارة البربية وتكوين الأطر المعربيّة بعيه تعريب تعليم المواد العلميّة في مرحله التعليم العام (وأصدرت الوزارة المدّنورة معجمين يصمّان المصطلحات المقررة [معجم فرنسيء عربي "مصطلحات الرياضات في انتعليم العام"، المصطلحات المقررة [معجم فرنسيء عربي العلوم الصبيعيّة والعلوم الفيريائيّة"، 1981 : 1982] ، ومعجم فرنسي عربي : العلوم الصبيعيّة والعلوم الفيريائيّة"، 1981 : 1982] ، فتم ستحدام هذه المصطلحات في الكتب المدرسيّة المعربيّة .

ورد أحدما مثلا بعين الاعتبار المهاهيم الفيريائية الثلاثة السابقة الدكر وحدنا للمصطلحات الموصوعة لتعلم في المعرب ، على الترتيب فوق احهد ، دارة كهربائية ، قلرة كهربائية . ولم محد هما مصطلحا حديدًا ابتكر بل مصطلحات معروفة مند رمن ، وحملة لتعريب لمعسّة احتارت في هذه الحالة على كل حال – قائمة من المصطلحات من ين لمصطلحات العربي المعاصر وكما بين لمصطلحات العربي المعاصر وكما

رأيا ، فإل استعمال هذه لمصطلحات مورًع في مناطق عربية معيّنة (بصفة إجماليّة على كل حال) ؛ من ذلك أن المصطلحين الأوّل والثالث منداولات في مصر والمصطلح الذي متداول في سوريّة ، وإدا كانت احالة هذه ما معنى أن نؤرج هذه المصطلحات ، ومادا نؤرج تأريحا بالفعل ؟

#### - 1 -

# تأريخ المصطلحات العربيّة العلميّة بغية دراسة حركة مصطلحات مجال اختصاص معيّن عبر الزمان والمكان :

1-1 من بين لمبادئ لحاصة بالدراسات المصطلحية ، على وجه الحصوص عدما بقصد معالحة مسألة مصطبحية مّا ، صرورة لبحث في مصطبحات بحال معيّن اعتمادًا على دراسة محموعه هذه المصطلحات ككل وليس الاكتفاء بدراسة مصطلح معيّن على حدة ، دون أن يؤجد بعين الاعتبار عنصر من عناصر هذه المحموعة – أو على الأقل جرء منها ، ، مع ما يوجد له من علاقات صرفية أو تركيبية أو دلاليّة مع المصطلحات الأحرى . يحب أن سحث في مصطلح المعيى عن كل أبعاده . ومن جهة أحرى فإل هذا لا يحمدا من أن يركز بحنها في مصطلح معيّن

ربد إدر أن نيرر وجود أرصدة مصطبحيّة في العالم العربي لكن منها تاريخ ، أي مشأة وتطوّر وتفاعل مع الأرصدة الأحرى . وبعية هذا تركز عمدا هذا على دراسة بعص المصطفحات التي ستعيى ندريجها

1-2 من المعروف أن لاكتشافت العلميّة في المعصر الحديث وإنساء النظريّات العلميّة والقيام بتطبيقاتي واحتراح الأدوات الماسبة ها قد وقعت وما رالت تقع في العرب كما نعرف أيضًا أنّ المعتبى الأحبيّتين النّتين حصل بمصبهما العرب على هذه العلوم الحديثة هما الفرنسيّة والانكبيريّة . ولا تُهمل أيضًا أهميّة الرّضيد التراثي العربي وهو غير قبيل في مجال العلوم ، أي العلوم في حالتها القليمة . فإشكائيت تتلور حول كيفيّة تكون المصطلحات لعدميّة العربيّة المعاصرة ، دلك مد سهصه العربيّة .

ويُستنتج مما سق وقد بدو هذا من المديهيّات - أن معظم المصطلحات العلبيّة العرسّة على هيعُها فيما بخص المصطلحات الحديثة - لا يمكن أن يسبق تاريخ وصعها تريخ وصع المصطلحات الأحبيّة ؛ وينوفر لنا في هذا لصّدد مراجع تدلّ على تأريخ هذه المصطلحات (على بأريخ لعديد منها على كل حال [مثلا . RHLF]) . وعلى وجه الحصوص إن أصبح مصطلح معين يدل على مفهوم جديد في محل الاختصاص نصبه أو في محال آخر فيعكس ذلك في المصطلح العربي المقابل بعد فترة من ارمن .

1 - 3 ما المراد بتأريح المصطبح ؟ أيؤرّح وصعُ ددا المصطلح أم استعمالُه الأوّل ؟ في بعص الأحيان يمكنا أن نعرف من هو واضع المصطبح شخصًا صفردًا كان أو مؤسسة ، رسميّه أو خاصّة وضروف الوضع . وفي معظم الأحيان لا نعرف من وضع لمصطلح وعلينا أن نكتفي بالاطلاع عنى الوثيقة الأولى التي ورد بيها

مثال الحالة الأولى ما حدث مع محمد جميل الحالي الطسد، أستاد علم الأمراص الحلديّة الرهريّة وعلم الطبيعة العام في المعهد الطبيّ لعربيّ في دمش، أستاد علميّ التشريح المرصي والنّسُح فيه سابقا" ومؤلّف كتاب القطوف الينيعة في علم الطبيعة" [-1930 المرصي والنّسُح فيه سابقا" ومؤلّف كتاب القطوف الينيعة في علم الطبيعة" (الباب العمل المربية الحامعة السوريّة بدمشق، فقد قال في حاتمة كتابه (الباب التابي في المصطلحات والرمور، ص 1158):

أثم حَعَلْتُ هذه لإشارة (\*) في حداء كل مصطلح عربيَ وصعتُه و لم أكل مسوقًا إليه وقد لاقت مصطلحات كتابي استحسانًا لذي مؤلفين فأحدوا بيقبوها إلى كتنهم .

وفي الصفحة الأحيرة من كتامه (ص 1225) عاد مرة أخرى إلى بعض المصطلحات المتى استعملها بعية إصلاحها قائلاً:

"بعد لفراغ من طبع هذا الكتاب وحدنا لنعص المصطبحات التي حاءت فيه ما هو أصلح منها " واقترحها لقرائه .

وفي الواقع إن هذه المصطلحات التي استعملها في كتابه و فترحها لرملائه لابد أن يكون هو قد ستحدمها مع صلابه من قبل ! 4-1 عيدا هذا أن نتساءن حول معنى وضع المصطلح ، وقد بكون الوضع المنجة عمليّات محتملة :

أ) الابتكار : استعمال لفطه حديدة م بكن ها وجود سابق ١

بإعادة ستعمال لفظة موجودة أو مصطبح موجود سابقا الممهوم المعني ؟
 ويكول المصطبح الأصل في هده احماله إما متداولا في محال حتصاصه ، وإما متروكا لا استعمال به ؛

ح) محرد تعبير صرفي أو تركيبي لمصطلح موجود ساقً ؛

د) التعريب ؛

هـــ) حتیار مصطبحات می بین مصطبحات تحری میردفه موجودهٔ سابقًا ، واتّحادها و ستعماها

1 - 5 لكي عرف ما نقصد تأريح المصطلح ، عليا أن نتدكر ماهيته ، ولعني بالمصطلح الوحدة المعجميّة التي تسمي وحدة مرجعيّة معيّة (أي مفهوما معيا) . ولعتبر لتسمية الوحدة التي تطلق على مفهومين محتميل مصطلحين اثبن مختلفين أو بعبارة أحرى سلهتمّ لكل علاقة تربط بين مفهوم معين وتسمية معينة .

فليأحد مثال الانتشار في محال علم لصوء . فإن هذا للصطبح ثلاثة معاهيم محمل منه ثلاثة مصطبحات :

أ) طاهرة امتداد الأشعة الضوئية في وسط معيّن ومن المعروب أنها تنتشر في حطوط propagation [1690]. ) كل وسط متحاس ؟ بقابل هذا المصطلح ( 'propagation) ؛ ويرادنه مصطلح الامتداد ؛

ب) طاهرة باتجة عن التفاعل بين الأمواح الصوئيّة وحزيّقُات الوسط الذي ينتقل فيه الصوء (رهده الطاهرة سب النول الأررق للسماء) ويرادفها ( أو diffusion ( 'diffusion', 'scattering' ) ؛

ح) طاهرة باتحة عن العكاس الصوء على سطح عير منتظ ، تبعكس عليه الأشعة وفق مناح محتملة ( diflusion, réflexion diffuse, 'diffuse reflection )

كما برى ، إن الفرق بين (أ) والبقيّة واصح في اللعتين الأجنبيتين ولكن ليس الأمر كدلك بين (ب) و(ج) . ونكتمي هما بالإشارة إلى ورود مصطلح الانعثار (بالثاء المثلثة) وبتعلق هما بالطاهرة الثالثة :

| 1930_EUPO2: 19 1932 SUP6: lex, 560<br>1932 SUPO11. 28 | انتثار (الصوء) |
|-------------------------------------------------------|----------------|
|                                                       | <br>           |

1 - 6 عما بريد أن بؤرّخ له هو الورود الأول لاستعمال المصطلح المعني لتسمية الممهوم المعني . وإذا كان المصطلح بفسه يسمي مفهوما آخر ، عليما أن بؤرخ هذا الاستعمال الثاني . وإصافةً إلى دلث يمكما أن محتم بعامل ثان وهو المنطقة العربيّة التي ورد أو انتشر فيها المصطلح ، فؤرّح المصدر الأون الصادر في هذه المنطقة والذي يحتوي على هذا المصطلح .

## 7-1 . أبوع المصادر المعتبرة

عتمده في محشا في تأريح المصطلحات على نوعين من المصادر :

[أ] الكتب والمحلات التي تُستحدم هها المصطلحات في نطاق النصوص العلميّة . ولهده المصادر درجات في التحصّص وكدلك في القداول . وهذا النوع من المصادر يأتي في المرتبة الأولى لتأريح المصطلحات

[ب] المعاجم المحتصّة . هناك بوعان من المعاجم :

1 - المعجم التي تصدرها مؤسسات رسمية ، مثل انجامع ، وهي نقدم مصطلحات أقرقا هده المؤسسات . فلهذا السبب تمثّل هده المعاجم مصادر لتأريح هذه المصطحات الالتأريخ وضع كل منها (إلا في بعض الأحيال ، عندما يذكر المعجم ذلك) . أصف إلى ذلك أن الفرق كبير بين إقرار المصطبح و ستحدمه الفعلي ... وبعرف أيضا أن الجامع والمؤسسات المعيّة تعمل اعتمادًا على حددت تجوي ما يوجد من مصطبحات متدولة أو مسجلة في المعاجم السابقة . ومن بينها : (أ) المعاجم الموحدة التي أصدرها الجامع (مثن التي أصدرها مجمع البعة العربيّة بالقاهرة) ؛ (ب) المعاجم الموحدة التي أصدرها المعاجم لي أصدرها وردة التربية والعلوم ؛ (ج) معجم أصدرها مؤسسات رسمية (مثن المعاجم لي أصدرها وردة التربية الوطبيّة في المعرب) .

2 - معاجم ألّهها أشحاص أو شركات بشر ، وهذه المعاجم عير رسميّة ، فلا يعرف أصلاً تمثيليّة المصطلحات الواردة فيها – أي . هن تستعمل هذه المصطلحات الواردة فيها لا تدكر مصادرها ولا يعرف بدلك ما هو وأين تستعمل ؟ - ؛ ثم إلها في بعض الأحباب لا تدكر مصادرها ولا يعرف بدلك ما هو من الاجتهاد الشخصي للمؤلّف .. وكثيرا ما تقدم عدة مبرادفات يرد قسط عير قبل منها مرة أحرى لتسمية مفهوم آخر .. وفي مثل هذه خانة ، ماد بمثل معاجم هذه الفئة لتأريح المصطلحات ؟ بصفة عامة يمكن اعتبارها مصادر موثوق ها وهي لا تدبّ إلاّ على أن مصطلحًا معيّناً قد ورد في تاريخ معبّن في معجم معيّن

أضف إلى ذلك أن لعديد من معاجم المحتصة – انرسمية منها وعير الرسمية ليست منوى قائمات مصطلحات خلوها من أي نعريف . هذا يجعنها غير صاحة للاستعلال بفية تأريح فسط غير فبيل من المصطلحات ، وحاصه عدما يدن المصطلح على عدة مقاهيم ولا يميّر المعجم بينها .. ولا تكفي في معظم الأحيان الإشارة إلى المصطلح الأحبني – ومعظم المعاجم المحتصة تعتمد على المصطلح لأحبني لأن المصطلح الأحبني قد يكون ملتساً هو أيضاً (سنرى أمثلة بدلك في ميدان الموتومترية)

# 1 - 8 در سة تاريخية في مصطبح الكهرباء:

فلمأحد مثال تأريح مصطبح المعروف كهرباء . يمكن الانطلاق تمّا بدكره ثلاثة معاجم عامّه في هذا الموضوع ا

ستدئ بالأقدم منها وهم محيط المحيط لنطرس النسباني (لصعه الأولى تعود إلى عامي 1866 - 1869) .

كهرب شيء حعل فيه قوّه كهرنائية فهو مُكهّرِب والشيء مُكهُوت . وهو من صطلاح لمُحنَّش \* الكهربا والكهرباء صمع شجرة الحور الرومي وهو أنواع وأحودها اللقي يحدب النّس و هشام إذا حُك ويشاركه السّدرُوس في دلك. معرَّب كاه رب بالعارسيّة ومعنى كه تين ورد حادب أي حادب النّس . انقطعة منه كهرباة أو الكهرباءة والسنه إليه كهربائي ومنه اسيّال الكهربائي \* والكهربائية احادية .

وزد نصرنا في هذا مصحح في المعجم الوسيط (ط 2، 1973) الذي أصدره محمم للعه العربيّة بالفاهرة وهو معجم للعة لعامّة - وحديا ما يلي .

\* (كَهْرَ بَ مُسْتَفَظَ مَاء : ولَّد من حركه بدفاعه فيه فوة كهربيّة . و الشيء . شخته أو أمدّهُ بالنُّودَ الكهربيّة [ .]

(الكهرباء): مددة راتيمبة صفره المول [..] وهي أول المواد التي عرف تكهرها الكهرباء) ومنها شتقت كلمه الكهربائية (مح) و لعاس لصيعي الذي تستأ علم صفة عامة طوهر سجادا وللدفر التي تحدث في حالة معينة نتيجة للسُّلُكُ أو لتسجير أو أتّفاعل كيماوي ، أو نتيجة حركة بسيّة بين معاطيس ودائرة معدية موصّلة (مح)

(الكهربا) الكهرباء

(الكهربانيُّ . نُتَحصِّصُ في علم الكهرباء . و- من مِهْنَهُ الاشتعال بالشؤول الكهربائيَّة . و(لنيار الكهربائي) : القوّة الكهربائية استارية في للدّة، وهو نوعال [..].

<sup>\*</sup> إكدا في نص محيط المحيط، والصواب "الحور" بالحاء والراء المهملتين المفتوحتين - م م ].

وممّا بحد في هده لمادة : الكهوبا ، ولا نعرف أهي الكهرباء مادّةً أو الكهرباء طاهرةً أو الكهرباء طاهرةً أو هي الاثنتان ؛ الكهرباء والكهربائية ، ولا نعرف هل يوجد فرق بيهما ؛ كهوبيّ وكهربائيّ ، على حدّ السواء ، ومرة أحرى لا نعرف هل يوجد فرق بين هاتين الصفتين ، أما حركة حرف الراء فلا تُكتب إلا في شرح كلمة الكهربا ..

أم المنجد في اللغة العربيّة المعاصرة (ط ١، 2000) وهو معجم للعه العامه، هيفدّم مدحلي الكهرباء والكهربائية:

كهرباء . وع من اللؤؤ [..] | مادة راتيجية صفراء اللول [..] ومنها اشتُقَّت كلمة كهربائية (فارسيّة) | (ب) قوة تنول في بعض الأحسام بوسطة الحكِّ أو الحرارة أو الاعتلات لكيماوية . [..] | "كهرباء مُوجة" : هي الكهرباء التي يُمكن إلتاجها على الرُّحاح عرقة من الحوح | "كهرباء فَرَارِبَّة" : قسم من علم الطبيعة بيحث في تورد الكهرباء على الأحسام .

.كَهْرَبَانِيِّ : متحصِّصُ بعدم الكهْرَبَاءِ || مَنْ مهَنَّهُ العمل بالشؤول الكهربائيّه | حصّ بالكهرباء . "تَيَّار كهربائي"، ور كهربائيٌّ | [..] "كَهْرَبَانِيُّ مَعْتَطِيسِيُّ" : حص بالكَهْرِبَائِيَّة المعْنَطِيسِيّة [..] || [.]

كَهْرَبِيٍّ : كَهْرَبَائِيٌّ [..]

كهربانية • قُوهُ الكهرباء | "كهربائية آليَّة" : عدم تطبق الكهرباء على الآليات | "كهربانية خهاديَّة : توليد كهرباء محت بأثير صعوط أرَّه نشوَهات) بعص الأحسام لُسُلَّرة : اصاهره الكهربائية إحهادية | كهربائية معنطيسية " : قدم مل عدم صيعة في التفاعلات بين التيارات الكهربائية والحقول لمعصيسية .

واعتماد على هذا القاموس من لصعب أن نعرف هل تتميز الكهربائية من الكهربائية من الكهربائية من الكهرباء أم لا ..

ر مفهوم الكهرباء طاهرة فيريائية بعود إلى القرش السابع عشر والثامل عشر (electricité [1720], electricity'[1640-1650]) وأقدم ما حصل عبيه مل لمصادر العدميّة بعربيّة هو 'الأرهار البديعة في عدم الطبيعة" وهو كتاب ألّفه الطبيب الفريسي

الدكور Perron ، وبرحمه يوحما عنجوري ، وصحح هذه الترجمة محمد الهراوي ، 1254 هــ [1838 EQP1] ، حيث يردُ نصفة مطّردة المقابل العربي المكهرباتية (بدول أي إشارة إلى حركة حرف الراء) .

و لم محصل للأسف على نسخة من المعجم العلمي الذي أعده الشيخ محمد بن عمر التوسي (1790 1857) بعنوان "المشدور الدهنية في الألفاط الطبية" وكان في الأصل ترجمة للمعجم الطبي الفرنسي Fabre Dictionnaire des dictionnaires de Medecine بمع ريادات علمية كثيرة \* [يراهيم بن مراد ، 1997 : 126-155].

والمصدر المصري الذي الدي توفّر لها ، مصدر الاحق بكثير عما أنه صدر المعد خمسين سه ، وهو اخلاصة الطبيعة – الجزء الثالث : في المغناطيسية والكهربائية" ، بقلم حس فائق وأحمد عاصم ، "قررب ورارة المعارف العمومية استعمال هذا الكتاب عدارسها" . وي 1339 هـــ/1920 [ط. ] [4. ] [1920 ESP2a] ، حيث بحد مصطلح الكهربائية أيضًا . وي المعتره عسها صدر لحمد حمدي القانوس المصطلحات العلميّة" (ط/4) [4/ك] ، ويث بحد المصطلح عسه .

في معجم الفيزيقا النووية والإلكتروبيات" المدي أصدره محمع اللعة العربيّة بالقاهرة [1974\_ELPN1]، عد مصطلح الكهرباء في مركبات مثل "تحلل بالكهرباء" أو "الكهرباء لساكمة"، وبحد الصفة كهربائي .

<sup>&</sup>quot; [المحطوطة الموجردة من "الشدور الدهبية" (مكتبة باريس الوطدية ، رقم 4641) تحمل تاريح 10 شعبان من سنة 1265 هـ (2 جويلية 1849 م) ، وقد صدر معجم فدر الذي كان منطقا لوصع "الشدور الدهبية" بباريس بين 1840 و 1840 (8 أجزاء) ؛ وفي "الشدور! احد عشر مدحلا في الكهرباء رما تعنق بها ، هي (صن من 479 و 470 ط) "كهربية" ، وهو فعل معناه : "أطهر حالة الكهربائية التي هي الكهربة في جسم من الأحسام" ؛ و "كهربات بالمفهوم القيم (حسب داود الأنطاكي والهروي والقلموس المحيط) ؛ و "كهربات" ، وهو ملح ؛ و "كهربائي" ، وهو العبر الأصفر ، جرهر ، والكهربائية ، وهي صنعة لما فيه الكهربائية ؛ و "كهربائية خاصة" ، وهي "سائل طبيعي عبر قابل للورن لا يظهر إلا في سعص أحوال محصوصة" ؛ و "كهربائية خاصة" ، وهي "سائل طبيعي عبر قابل للورن لا و"كهربائيك" وهو المحموصة" ؛ و "كهربائية أو زجاجية" وتكون موجبة أو سائبة ؛ و"كهربائيك" وهو المحمض قابل للتبلور شعاف لا رائحة به" ؛ و "كهربائية حيوائية" وهي "السائل الجلوائي". مسوبة إلى مكتشفه ؛ و "كهربة مقاطيسية"، وتسمى "المغناطيسية" فقط أيضا ، وقد تكون وعرفت في محرف الميال الكهربائي محرف الميال الكهربائية " لهما نفس المفهوم ويقائلهم حرف المقى سق وحدا" و بلاحظ من تعريف العمل ان المكهربائية" لهما نفس المفهوم ويقائلهم منظل حسية مصطلح « Flectricite » - م م ]

ولديما مصدر قديم آخر يعود إلى سنة 1862، ليس عصري ، وهو مقلم سلبمان اخرائري الحسي الذي تعدم المعة الفرنسية في فرنسا وترجم مؤلفات فرنسية إلى العربيّة وكان كانما بدى الغيصليّة الفرنسيّة بتونس ، [محمد مواعدة، 1986 : 123-123] ، يحمل عنوان "رسالة في حوادث الحو أي أسباب الرباح والحر والبرد والسحاب والمطر والثلام والربي والمرد والسحاب والمرعد والمرق وقوس قرح ونحو دلك والكهربا"، كتاب صبع في باريس والمصاب والمرعد والمرق وقوس قرح ونحو دلك والكهربا"، كتاب صبع في باريس [1862 FQP1]. وكما يدل عبيه عنوان الكتاب ، فإن المقابل العربي المستعمل هو الكهربا - ولا يُؤنّتُ بن يُذَكّرُ هذا المصطلح في بص الكتاب .

أما بالمسة إلى المصادر السورية فقد صدرت بعد الحرب العالميّة الأولى .

الوثيقة لأولى التي حصلنا عليها هي "برنامج التعليم الثانوي في دولة سورية" وله فسمال المسم عربي وقسم فرنسي المصطلح ورارة المعارف سنة 1927 [1927] . وبحد عبد من جهة مصطلح الكهرباء في المصطلح "لتحليل بالكهرباء"، ومن جهة أخرى مصطبح الكهربائية و"الكهربائية الساكنة".

وفي "الفطوف الينيعة في علم الطبيعة – الجزء الثالث : المغناطيسية والكهربية". [1932 SUP6c] للدكور سابقً ، قال الأساد محمد جميل الحاتي ، (ص 836) ويمير هما بس الكهرباء والكهربية :

"أصلقنا على القوة المسونة إلى الكهرباء اسم "الكهربيّة الثلا يقع التباسّ بياء السب في نحو قونت "مصابيح كهربائية" وأسلاك كهربائية".

أمّ في ، "كتاب علم الطبيعة - الجوء الرابع: في الكهرباء ، للصف الأول"، بقلم أسائدة العلوم في مدرستي التجهير ودار المعلمين بدمشق ، 1934، [1934\_SUPE.] ، فلم يقم المؤلفون عمل هذا التميير واستعملوا مصطلح الكهراناء (نصم الراء) .

وللتعرف على تاريخ هذا المصطلح اهتممنا عما ورد في شأنه في اللعة التركية العثمانية يما أن من المعروف أن الأتراث ، في عهد النهصة ، استعملوا لمعظم مصطلحاتهم مصطلحات عربية . وفي الكتب العلمية التي حصل عليها – وتعود إلى بداية القرن العتبرين يستعملون مصطلح 'الكتريق' (électricité) والصفة المقابلة هي الكتريقي . ولكن وحدثا في المعاجم إشارة إلى مصطلح كهربائية [1891\_OsLFT1/ii] ، مرادفًا إشارة إلى مصطلح كهربائيت [1891\_OsDTF1] ، مرادفًا المصطلح الكتريق ، وهو ما بدل على استعمال أسبق للمصطلح العربي ، ودلك على شكله كهربائية وليس "كهرباء (أما لفطة كهربا فتسمى المادة المعروفة) .

واهتمسا كدلك ما حدث في اللعة العارسية - وقد استعملت هي أيضا الكثير من المصطلحات العربيّة في المجالات العلمية (ولا يرال لكثير منها يستعمل حتى الآن ، حصوصا في ميدان الرياصيات) ورعم ما نعوفه من أصل فارسي للمصطلح العربي "كهرباء" فإن المستعمل في العارسية حاليا هو مصطبح بوق (وهو عربي الأصل!) بحاب الاقتباس المكتويسيته . ولكن وحدنا في معاجم اللعة العامّة إشارة إلى المصطلح نعربي كهربًا أو كهربًائي (électricité)...

وحلاصة القول في هذا البحث التاريخي ، يبدو – وهذه نتيجة مؤقته ومن الأكبد ألها تحماج إلى المزيد من المعلومات – أن مصطلح كهربائية ، الذي وُضع في مصر السبق من مصطلح كهرباء . أما هذا الأخير فوجداه في سورية بجانب الأوّل في الربع الثاني من المقرن لعشرين . وفيما يحص مصطلح كهربية ، وبحده حاليا مستحدمًا في مصر بدلاً من كهربائية أو كهرباء، حصل وضعه لاحقًا . و لم نتطرق هنا إلى استعمال أي من هذه المصطلحات في المناطق الأحرى في لعالم العربي .

### - 2 -

# الخطوط العامة لحركة المصطلحات العربيّة في مجال الفيزياء في العالم العربي:

1-2 إن عرصا الأساسي هو البحث في تكوّن الأرصدة المصطلحيّة العلميّة العلميّة العربيّة وحركاتما في العالم العربي . وقد كان رصيد العرب المصطلحي في مطلق البهضة العربيّة مستمدا من الرصيد العلمي التراثي ثم وجدت المراكر الهامة حيث وصعّت ، عقدًا بعد عقد ، المصطلحات العلميّة العربيّة الحديثة . ومن العروف أن هذه البؤر كانت تقع في المشرق، في هصو في القرل التاسع عشر [Crozet, 1994] ، [حمد المشرق، في هصو في القرل التاسع عشر [Crozet, 1994] ، [حمد المشرق، في هصو في القرل التاسع عشر المسلمة العربيّة الحديثة العربيّة المسلمة عشر المسلمة العربيّة المسلمة عشر المسلمة العربيّة المسلمة العربيّة المسلمة عشر المسلمة العربيّة المسلمة العربيّة المسلمة العربيّة المسلمة العربيّة المسلمة العربيّة العربيّة المسلمة العربيّة ال

سوعي ، 1999]، [جمال الدير الشيال، 1951] سأثير من محمد على ودوره في إنشاء أسس محمد حديث، ثم في بيروت من النعثات المسيحيّة في المدية ثم في الأستانه بفصل ما حدث في الدولة العثمانية من احتهادات مصطلحية لمو كنة النقدم العلمي العربي [Modern Science & Technology in the Muslim World 1992 وما يهمّا هنا فيما يحص مصطبحات العربية هو – كما أثنرا سابقا دور المصطبحات العربية في المرصيد العربية ما العربية ما العربية في المصطلحي العثماني .

كان الأمير مصطفى الشهابي يشير إلى دلك في كتابه "المصطلحات العلميّة في النعة العوبيّة في القديم والحديث" (ص/2، 1965) عندما قال (ص/41):

أيجب أن مدكر أنه عندما تنبه رجال الدولة لعثمانية في القرن الماصي حاصة إلى صرورة مجاراة لعرب في النعليم [..] اصطر العلماء في الدولة إلى اقتماس المصطلحات علمية العربية ، وإلى إدماجها في لعتهم ، لأن التركية حالية من الألفاظ العلمية ، والعربية [..] بالسسة إلى المتركية كاللاتينية واليونائية بالسسة إلى لعات أوربة الكبيرة . فعلماء البرك افتسوا من كتبنا لقديمة بعض مصطلحة العلمية ، كما اقتبسوا مصطلحات الكتب العربية التي ألفت بم محمد على وإسماعيل في مصر ، ولكنهم لم يوجدوا مصطلحاً عربيًا جديدًا . وكانوا يدكرون أيضًا في كتبهم لمصطلحات العلمية الافرنسية ، ولا سيما التي لم محمود لما ما يقابلها بالعربية ".

و عرد تصفّح أي كتاب عثماني علميّ كاف لإدرك أهيّة دور المصطلحات العربيّة السطحات للركبّة الأصل قلبلة حدا وتتعنق عفاهيم نقية ؛ أمّا المصطلحات الفارسية فعد دها محدود حدًّا، ويمكنا أن نتساءل عن صحة قول مصطفى الشهابي إن الترك "لم يوجبو مصطنحا عربيّا جديدا". وكما دكرن سابقا فإن مفهوم الوضع المصطنحي دو أبعاد مختلفة، وكأنّا بالأمير الشهابي يريد بالوضع المصطلحي بوعا منه ، أي ما وصفا بالاسكار ، أي إيجاد نقطة لم يكن ها وجود سابق . على كل حال لا نعرف بالضبط كيف تكوّن الرصيد العلمي لعربي العثماني ، وعلى أي مصادر عربيّة اعتمد .

ولكن ما طهر لما من أول وهلة هو تأثير هذا الرصيد المصطلحي العثماني في الرصيد المصطلحي استداول في سورية . هذا شيء هذ أشار إليه مؤلفون ، من بينهم الأمير الشهابي، الذي ذكر في كتابه داته (ص 41) أن التعليم في سوريّة بقي يلقى باللغة التركية حتى الهيار الدّولة العثمانية ، وأن المعلمين السوريين ، فيما بعد ، ما زلوا يستعملون هذه المصطلحات العثمانية في تعليمهم [.Montell, 1960] .

ويقدم الحدولان الآنيان بعض المقابلات بين المصطلحات الوارده في الكتب العسيّة العثمانية والسوريّة والمصريّة في مجال علم الصوء :

| Fr                        | (3) متداول في   | (2) متداول في    | (1) عثماني   |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|
|                           | مصر             | مسورية           |              |
| Angle d'incidence         | راوية سقوط      | زاوية ورود       | راويهء ورود  |
| Distance focale           | بعد بؤري        | بعد محرقي        | بعد محراقي   |
| Faisceau incident         | حرمة ساقطة      | حرمة واردة       | حزمهء واردة  |
| foyer                     | بؤرة            | محرق             | <u>محراق</u> |
| image                     | صورة            | حبال             | حيال         |
| Indice (de<br>réfraction) | معامل (لانكسار) | قريبة (الانكسار) | قريبه        |
| objet                     | شيء، حسم        | حسبم             | حسم          |
| phase                     | طور             | صفحة> طور        | صفحه         |
| Prisme                    | مبشور           | (مىشور           | مشور         |
|                           |                 | (<1927_SS.       |              |
|                           |                 | موشور            |              |
| Réseau                    | محرور           | شبكة             | أشكه         |
| Source (lumineuse)        | مصدر            | منيع             | سع           |
| Virtuel (objet,<br>image) | تفديري          | موهوم> وهمي      | ظاهري        |

و في محالات أحرى في العيرباء :

| Fr                                              | (3) متداول في<br>مصر | (2) متداول في<br>سورية | (1) عثماني    |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| bobine                                          | ملف                  | وشيعة                  | وشيعه         |
| calorie                                         | مغر                  | -<br>حريرة             | حرور          |
| Champ <optique;<br>magnétique&gt;</optique;<br> | بحال                 | ساحة> حقل              | 45-14         |
| courant                                         | نيار                 | حریاں SS1> ثیار        | جر يان        |
| énergie                                         | طاقة                 | قدرة> طاقة             | قدرت          |
| fréquence                                       | تردد                 | تواتر                  | ىكرر          |
| induction                                       | تأثير>حثً            | تأثير SS1> تحريض       | نأثير         |
| potentiel                                       | جهد                  | طاقة >كمون             | اقتدار؛ مطمار |
| vecteur                                         | متبحه /متبحهة        | شعاع                   | شعاع          |

و للاحظ من هدين لجدولين وهما لا يمثلان إلا القليل من مصطلحات الفيرياء --النشابه الواقع بين معظم مصطلحات لفئتين لأولى والثالية (لين معظمها، لا ين سائرها!).

# 2-2 مثال القدرة والطاقة والاستطاعة :

بورد فيما يلي المقابلات العربيه لمفهوم ('énergie, 'energy') ومفهوم ('énergie, 'power'). دون أن بعثمد المصادر المعربية والنمانية.

المفهوم (énergie [1854], 'energy' [1852]). ويقاس هذا المقدار في النظام الدويي لموحدات بالحول 1 joule = 1 watt/s الدويي لموحدات بالحول

| 1924 ELS1 dyn 1942-ELSTO1/1 (physique) 1981-SUP5: 9<br>1981-SUPO7: 222 1987-ASP2: 31 | طافة   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1987-SUPO8: 15 1990-SSP3: 41 1999-SLPA1                                              |        |
| 1927-SS1: 86 1932-SUP6: lex, 153 1934-SUPE1: 60 1966-SSP1: 28 1969-SSPE1             | قُدْرة |
| 1985-MtSP1 177                                                                       |        |

| قدرت   1905-OsDFT1 1910-OsPE1 · lex, 8 1913-OsP4 · lex |
|--------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|

ويما يحص مصطلح الطاقة ، وصعه "العلاّمة بعقوب صروف"، الدي استحدمه في بحلة "المقتطف" فأصبحت [هذه اللفظة] مأنوفة متداولة "(مصطفى لسهابي، "نظرة في بحلة بحمع فؤاد الأول للعة العربية في مصرا ، في مجلة المجمع العلمي العربي ، المحلد 17 ، اخرء 3 / 4، 1942 : 207) ، وينتقد مصطفى الشهابي عدم الانتظام في استعمال مصطلح الطاقة : "فإها تلاثم المعنى ، نحبث إلى في اللغة ، الطاقة هي الاقتدار". والمجمع لمصري قد أقر هذا المصطلح وبعص المؤلفين يستحدمون في هذه المجنة أحيًانا بدلاً منه مصطلحات أحرى مثل الاقتدار أو النشاط أو المقدرة .

المفهوم (puissance [1869], 'power') ويقاس هذا المقدار في النظام النولي للوحدات بالوط watt .

| 1932-SUP6 . lex* , 142 1934-SUPE1 43 1987 ASP2 . 95 1990-SSP3 . 37 1999-SLPA1 1999-SLPA1 11 | استطاعة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1924-ELS1 dynstat 1999 SLPA1/1                                                              | قُدُّرة |

| 1910-OsPE1 · 65 1913_OsP4 · lex | طاقت |
|---------------------------------|------|

وقد وحدنا التسمية مصها مقابعةً لمصطلح (potential [1885]) في المصطلح المركب "فرق الطاقة":

| 1934_SUPE1 | 168 |      |      | طاقة      |
|------------|-----|------|------|-----------|
|            |     | <br> | <br> | <u>.,</u> |

عتمادًا على هذه العنة القليمة من لمصطلحات ولكن عدد الأمثلة الأخرى غير قبيل - يمكن أن تسجل ثلاث ملاحطات :

أثير الرصيد المصطلحي العثماني في الرصيد المصطلحي في سورية ؛ ولكن مصطلح الطاقة هنا حل محلم مصطلح الاستطاعه

2) العديد من المصطلحات التي تستعمل في موريتانيا وكدلك في الجرائر -بقدر أقل أتت من لرصيد المصطلحي لمتداول في سورية.

3) في السعيبات حل مصطبح الطاقة عل مصطلح القدرة في الرصيد المصطلح المتداول في سورية، بيد أن مصطلح الاستطاعة يبقى متداولا في الرصيد نفسه فهل يدل على أثر الجهود العربية المدولة من أجل توحيد المصطلحات على الصعيد العربي ؟

وإدا كان العديد من المصطلحات العلميّة مشتركة في العالم العربي، فإن بحموعة من المصطلحات المصطلحات تنقى عير قابلة للتوحيد بسهونة على ما يبدو ، وحصوصا هذه المصطلحات التي تعود حدور تاريحها إلى أكثر من قرن ...

3-2 ومصير مصطلح الصفحة ([1850]) في الرصيد المداول في سورية شبيه بمصير مصطلح القدرة، رعم أن الأسناد السوري محمد جمل الحابي قد اقترح و ستعسر في كتابه مصطلح الطور (1932 SUP6)، الدي حل محل مصلح الصفحة (والدي كان متداولاً عبد الترث) ودلك في كل المصادر العربية لحديثة ، مصرية كانت أو سورية أو معاربية . وفي هذه الحالة هل يمكنا أن نعس وفاة مصطلح الصفحة ؟ لا! لا يزال هذا المصطلح على قبد الحاة ، ذلك مثلاً في كتاب مدرسي لنتعليم الثانوي 1998 . (1991\_SSP4 : 436] ، وأعيد طبعه سة 1998

1963 SUPO2 : 2/n 1973\_SSP2 : 58 1985\_MtSP1 : 24 1991\_SSP4 : 436

-3-

# بحث مفصّل في بعض مصطلحات قياس الضوء :

1 − 3. وهتم فيما يلي بإشكالة تأربح المصطلحات العربية في ميدان من الميادين المرعية لميدان علم المصوء وهو ما يستى بالمعتين المرسية والانكليرية ( photométrie ) المرعية لميدان علم المصوء وهو ما يستى بالمعتين المرسية العربية ؟ محد عدة مقابلات [1815-1825] وكيف يسمى باللعة العربية ؟ محد عدة مقابلات عربية ، كما يدو في الحدول المثالي :

| 1987_SUPO8 · lex,212 | التبوير | ] |
|----------------------|---------|---|

| 1965_SUPO1.9                                                                | فو تومنري              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1962 MLS1 1969 EUP1 : 527 1971 UL1 opt<br>1996 SUBP1 : 161/ii 1998 LLST5/ii | فو تو متريّة           |
| 1924 ELS1opt 1971 SUPO5 . lex<br>1971 ULP1a/i 1989 UnLP2/i 1995 LLPOA1      | قياس الصوء             |
| 1999 SLPA1 ??? LLST3<br>1985 ILST2                                          | قياس صُوْتِيَ          |
| 1971 ULP1a/ii 1976 UnLP1                                                    | القياسات الضُوْثِيَة/ج |
| 1986 EUPO3 · 15                                                             | القياسات               |
|                                                                             | العوتومترية /ح         |
| 1989_UnLP2/n 1996_SUBP1 . 161/i<br>1998_LLST5/i                             | مِصْوَاتِيَّة          |
| 1932_SUP6b: 551                                                             | مُقايَسة شدة الصوء     |
| 1932 SUP6b. lex (photometrie). 551                                          | مُقَايِسة لصوء         |

ملاحظ من جهة وحود المصطلح المعرب ، كما للاحظ وجود المصطلح المركب قياس الضوء ، والمصطلح المركب الآحر مقايسة الضوء وهو قريب من المصطلح التركي العتمالي (وفي الرصيد المصطلحي العثمالي احتاروا مصطلح ضياء من أحل الضوء) ، ببد أن الوحدة المصطلحية البسيطة مضواتية تبدو كأها حديثة نوعا ما

| 1905 Os DFT1              | مقايسة الصيا |
|---------------------------|--------------|
| 1910 OsPE1 : lex, 413,415 | مقابسهء صيا  |
| 1891_OsLFT1               | مفايسهء صياء |

وعا أن لمصطلح الأحني متصل تتسمية الحهار الذي تتم بواسطية القياسات المتعلقة بالصوء ، أي (photomètre [1792], 'photometer [1770-1780]) وتسميته سقت في المعتين الفرنسية والانكليزية تسمية الميدان المعني ، علينا أن هتم هنا بالمقابل العربي ، وتتوقع عصعة لحال وجود مقابلات ، وهي :

| 1962 MLS1 1971 UL1 opt 19<br>1976 UnLP1/n 1983 JUPO2 : 4<br>1986 ELP2 1985 ILST2/i 1 | 19(u) 1983- |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1998_LLST5/ii                                                                        |             |

| 1838 EQP1 313/i                                                                | <b>د</b> و تو مينر  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1942 ELSTO1 1985_ILST2/1.1 .989 UnLP2                                          | مصواء               |
| 1989 LLST5/1<br>1989 UnLP2/ii                                                  | مقياس شدّة الإصاءة  |
| 1962-MLS1 1971-UL1opt                                                          | مقياس شدّة الصوء    |
| 1838 EQP1: 313 n 1932 SUP6b: lex.557<br>1971 SUPO5 lex 1971 ULP1a/n 1981 MLS2a | مقياس الصوء         |
| 1983 JUPO2 · 449/i 1983 MLST1<br>1995_LLPOA1 1999_SLPA1 ???_LLST3              |                     |
| 1992 LLP1/i                                                                    | مقباس صو ًئي ً      |
| 1976_UnLp1/i                                                                   | مقبس قرّة الإصاءه   |
| 1985 ILST2/11                                                                  | مقياس مقاربة الشدّة |
|                                                                                | الصيائية            |

بلاحظ ورود لمصطلح المقتبس وكدلث المصطلح المركب ؛ وبرى في المصدر الأقدم EQP1 بعريب المصطلح الفريسي وتجانبه ، بين قوسين ، لمصطلح المرجم" . أما المصطلح السيط فقد اعتمد مند خمسين سنة على الأقل .

أما فيما تحص مصطلح العثمان فهو قريب من المصطلح العربي المركب:

| 1898_OsP3c: 7 1905-OsDFT1 1910 OsPE1:<br>lex,416 1913_OsP4: 778, lex | مقياس صيا |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1891_OsLFT1                                                          | مقياس صدء |

وعيما الآد أن سطر في هذا الجهال من داخله ، واللاحظ أولا أن المختصين بقسمونه قسمين . لمقادير التي تتعلق بالطاقة - ونعرف أن الصوء عبارة عن اهترارت كهرمعناطيسيه ها طاقة - والمقادير التي يعبّر عبها الوحدات خاصة بالصوء ، ونتح عن دلك وجود فنتين من التسميات التسمية المقادير الفوتومترية الطاقيه ، والسمية المقادير الفوتومترية الطاقية ، والسمية المقادير الفوتومترية الطاقية (أو لبصرية) .

2-3 والقصية مصطبحية هنا شائكة عما آن هذه المقادير قد يتعير تعريفها وتتعير نسمياتها والوحدات المتعلقة مقياسها مع مرور الرمن . وهذا ما يدكره مثلاً

الفيريائي Jurgen Meyer-Arendt في كتابه الذي تُرحم إلى للعة العربيّة نحت عنوال " Chap 3-) 1983 JUPO2 :437: 3-2 (-3 Radiometry قياس الإشعاع):

"لقد تم الخلط طويلاً بين قياس الإشعاع وقياس الصوء باستحدام وعرة من التعابير والوحدات ؛ فأحيانًا تُستحدم ألهاط محتلفة لكميات متماثلة : فعض لتعابير كالشمعة يساء فهمها ، وكدلك فإن تعابير أحرى مثل بوكس Nox ، فوت phot ، بُرَّج phot ، بُرَّج وللسوات هيليوس helios ،... قد تُهُمُّ المؤرَّحُ لا عير ، وقد حدث تقدم بهذا الصدد في السوات الأخيرة ولا سيما مند تم التوصُّل بالاتفاقات العالمية إلى تبني وحدات بسيطة منطقية قابلة للتحويل بسهولة ومبية على نظام الوحدات العالمي (SI احتصارا) ، ومن المؤمل أن تحل وحدات هذا النظام تدريحيا محل الوحدات الني ما رالت تستحدم".

وكثيرًا ما بحد ملاحطات مماثلة في كتب أخرى تتعلق بالجحال دانه ولا تنتم فيما يلي إلا بالنعص من المفاهيم الفوتومترية

. (luminance [1948], 'luminance') مثلة مقابلات مصطلح أمثلة مقابلات مصطلح

إل المصطلحين الفريسي والانكليري الحاليين قد وُضعا سنة 1948 ، ولكن لمصطلحات القديمة (briliance [1928], \*eclat) قد ظلت تستعمل عدة سبوات. أمّا الوحدات المستحدمة لقيدس هذا المقدار فتعيرت خلال هذا القرن هي أيضًا

يعرف هذا المقدار بأنه سبة الشدة الصوئية ابني يصدرها في منحى معين عنصر من السطح إلى مسقط هذا العنصر على مستوى عمودي على دلك المنحى . والوحدة المستعملة في النظام لدولي للوحدات هي الكنديلا/متر مربع .

| 1983_1986_ELP2                                                       | استصاء  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1983-1986 ELP2<br>*1992_LLP1 ( اخاصة الكمية للصوء والمتي تربط بإحساس | استصواء |
| الاستصاءة . وتقاس بوحدة القنديلة في البطام الدولي للوحدات)           |         |
| 1988_LLST5/m                                                         | إشراقية |

| 1961 ULP1b 1983-1986 ELP2 1987 SUPO8 : 217,lex 1999 SLPA1  | سطوع        |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| 1980_DLT1                                                  | ا هــــه    |
| 1961_ULP1b 1971_SUPO5 · lex 1980_LLST1/1                   | 1.00        |
| 154 - 154 UnLP2 1996 SUBP1 عبر عن علاقة شدة                |             |
| الصوء بالسمة سطح السع ، ولوحدة المستعملة في فياسه هي       |             |
| الكانديلا/م² ) 1999_SLPA1                                  |             |
| 1983 JUPO2 443                                             | لمعالية     |
| 1961 UL1opt 1975 RUTEL . lex 1980 LLST1 111                | ا صوع       |
| En. 1986 EUPO3 · 27 (En. يعرف الحد – في اتحاه              | اسرا        |
| معين وعدد نقطة معينة عدى أي سطح بأنه كمية العيص اليتي نترث | ļ           |
| - أو تنفد (من عنصر سطح يحيط بالنقطة [] كندلا/م2            |             |
| صفة حاصة بالسطح المصاد. على وحدة)LLPOAI*                   |             |
| (ويعرف النصوع بالتدفق الصوئي الساقط المساحات . ويعبر عنه   | <u> </u>    |
| الوحدات لتالية : <b>لومن اسم² ؛ لومن ام²</b> = واحد لوكس ، |             |
| 1998_LLST5                                                 |             |
| 1980 LLST1/ii 1998 LLST5/ii                                | يُور سِيَّة |

ولكن عبيد أن نلعي من هذا العدول ما ذكر في LLPOA1 و LLPOA1 أكما التعريفين البدين يقدماهما لا بناسبال تعريف مفهوم ( ,luminance السسامة السسام المعمول السببال تعريف مفهوم ( ,luminance مدرا في سلسلة واحدة عن دار دكرانه سابقًا (رغم أن هدين المعمول مختصين وقد صدرا في سلسلة واحدة عن دار شر واحدة يقدمان تعريف المصطبح) . إن الكنديلا وحدة مقدار آحر ( lumineuse, 'huminous intensity' وحدة الملوكس فتتعنق نمقدار ( lumineux, 'illumination' من المصادر التي لا تزود مصطبحات بأي تعريف ؟

ثم إن لكن من هذه المصطلحات ستعمالات أحرى متنافسة في المحال نفسه ، فإن مصطلح السطوع مثلاً يقابل أيضًا (éclat, luminosité, 'brightness', 'luminosity') في مصطلح المعلوم عثلاً يقابل أيضًا (معجميّة الأحرى ما لا يمكننا أن نعرف بالصبط ما هو

المفهوم المقصود فيها ، بما أن المصطلح الانكليزي لمقابل (وهو 'brightness') قد يشير إلى معاهيم مختلفة ، من بينها بحد ( 'brightness' = 'luminance') :

|                        | <br>  |
|------------------------|-------|
| 1987_LLT1/i 1999_SLPA1 | سُطوع |

فودن فيما يخص تأريخ المصطلحات العربية التي تسمى مقدار ( luminance ) فودن فيما يخص تأريخ المصطلحات العربية التي تسمى مقدار ( luminance ) لا يمكننا هنا أن تأحد بعين الاعتبار إلا كتب الاحتصاص المذكورة في المحتصاص المختصاص المختصاص المحتصاص المختصاص المحتصاص المحتصاص المختصاص المحتصاص ال

### الخاتمة :

نعتقد أن مهمة تعيين الرصيد المصطلحي العدمي العربي المعاصر على مختلف أنواعه أساسية لابد منها للبحث . فهذا الرصيد في الواقع يتفرع إلى أرصدة مصطلحبة متنافسة بينها لعديد من العناصر المشتركة ولكل واحد منها عناصر خاصة به، وقد تطورت في حو من الانتشار والتداخل والامتراج ، وعلى الباحث في المصطلحات العربية أن يأحد بعين الاعتسار هذا الواقع الذي به حدور قديمة ، وأسباب تاريخية واجتماعية منوعة ، ولتعيين هذه الظاهرة المعوية ، أي حركات هذه الأرصدة المصطلحية ، نحتاج إلى تأريخ مكونت هذه المحموعات ، أي تأريخ المصطلحات .

فناريخ المصطلح يتطلّب أن تعرف بالضبط ما بريد بأريحه . ولدلك لا بدّ من تعيين العلاقة الوافعة بين المصطلح والمهوم الذي يسميه تعيينًا دقيقًا .

ويمتاج الساحث إلى لحصول على المصادر التي توجد فيها المصطلحات لكل ألواعها ، وكذلك إلى المراجع التي تسمح بإدراك كيفيّات نشأة هذه المصطلحات وانتشارها وتطورها عبر السيل وفي أيحاء العالم العربي ، الباب واسع ومفنوح والموضوع جدير بأن يلترم من أجله الباحثول في الجامعات والمعاهد العربية تهج هد العمل الدقيق إكرامًا لما أعطته اللغة العربية ومارالت تعطيه في بحالات العلوم .

ازكاويه لولوبو جامعة ليون 2 ، فرنسا

# المراجع

### 1) باللغة العربية :

- ابن مراد (إبراهيم) ، مسائل في المعجم ، دار العرب الإسلامي ، بيروت ، 1997 ، 274 ص سواحي (محمد) : أرمة المصطلح العربي في القرن التاسع عشر - مقدمة تاريحية عامة ، المعهد الفرسي " للدراسات العربية ، دمشق ، 1999 ، 159+ 4، ص

الشهابي (الأمير مصطفى) : المصطبحاتُ العلميَّة في اللعة العربية في القديم واحديث ، ط . 2 ، مجمع الشهابي (الأمير مصطفى) : المصطبحاتُ العالمية العربية بدمشق ، دمشق ، 1965 ، 219 ص .

المشيّان (د جمال الدين): تاريخ الترحمة والحركة الثقافية في عصر محمد على ، دار لفكر العربي . المقاهرة ، 1951 ، 228 ص + الملاحق \* 81 ص

مواهدة (محمد) : حركة الترجمة في توسل وأبرر مظاهرها في الأدب (1840 - 1955) ، الدار العربية بلكتاب ، توسل ، 1986 ، 502 ص

### 2) باللغة الأجنبيّة:

- [Crozet, .994] CROZET Pascai, « A propos de l'enseignement scientifique en Egypte Transfert et modernisation des sciences exactes, 1834 1902», in Egypte-Monde arabe, CEDEJ, Le Caire, Nº 18 19, 2º et 3º trimestre 1994 . 69 99
- [Crozet, 1996] CROZET Pascal, « Les mutations de la langue en Egypte au XIXe siècle le cas des manuels scientifiques et techniques », in Egypte-Monde arabe, N° 27 28, 3° et 4° trimestre, CEDEJ, Le Caire, 1996 185 211
- [Lelubre, 1992] LELUBRE Xavier, La terminologie arabe contemporaine de l'optique faits théories évaluation, Thèse de nouveau Doctorat, Université Lumière Lyon 2, Lyon, 1992, 546 p.
- [Monteil, 1960] MONTEIL Vincent, L'arabe moderne, collection: Etudes arabes et islamiques Etudes et documents III, Klincksieck, Paris, 1960, 386 p.
- [RHLF] Robert historique de la langue française, sous la direction d'Alain Rey, Le Robert, Paris, 1<sup>ère</sup> éd. 1992.
- [Transfer of Modern Science & Technology in the Muslim Word, 1992] Transfer of Modern Science & Technology in the Muslim Word Proceedings of the International Symposium on Modern Sciences and the Muslim Worlds, Science and Technology Transfer From the West to the Muslim World From the Renaissance to the Beginning of the XXth Century (Istanbul 2 4 September 1987), edited by Ekmeleddin Ihsanoglu, Research Centre of Islamic History and Culture (ITCICA), Istanbul, 1992.
- [Terminologie diachronique, 1989] Terminologie diachronique Actes du colloque organisé à Bruxelles les 25 et 26 mars 1988, Centre de terminologie de Bruxelles / Institut Libre Marie Haps, édité par . C. de Schaetzen, CIELF /

Ministère de la Communauté française de Belgique, Service de la langue Française, 1989, 289 p.

### المصادر

### ملاحظة

يدلٌ كلّ واحد من الحروف الكبيرة لرمور المصادر العربية المدكورة أعلاه و تعتمد هده الرموز على اللعة الفرسية على ما يلي : (1) بعد إصدار المصدر أو بلد مولفيه (مثلاً . الله المحم E - Egypte لله مصر، S - Syrie سورية) ؛ (2) بوع المصدر (مثلاً : = E - Egypte كا مستوى التعليم الجامعي) ، (3) محال الاحتصاص (مثلاً : = كا محتم العلوم، U - Université (مثلاً : = Science العلوم، P - Physique الفيزياء) ؛ (4) فرع من فروع المحال المدكور سابقًا (مثلاً : فيما يحص الفيرياء ، عمم الضوء ، وهو المصدر فيما يحص الفيرياء ، مستوى جامعي ، في الفيرياء ، بصفة أخص الصوء ، وهو المصدر النام من بوعه الذي سُحَّلَ في مجدّنا للمصادر أمّا الرمر 15: SUPO8 فيحيل إلى الصفحة الحامسة عشرة من هذا المصدر .

| 1987 ASP2          | الفيزياء - المنة الثانية من التعليم الثانوي ، الشعب :                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | العلمية والرياصية والتقنية الرياضية – الجؤء الأول ، للحبصر                                                                                                                                                                     |
|                    | مولود، س ررقه مريم ، حلفاوي أسيا ، معروف صليحة .                                                                                                                                                                               |
|                    | تحت إشراف طبيبي محمد وابراهمي عوتي ، ورارة البربية                                                                                                                                                                             |
|                    | الوطنية، المعهد التربوي الوطني ، الحزائر ، 1987 ، 185 ص ـ                                                                                                                                                                      |
| 1980 DLT1          | Technical Dictionary. – Radio and Television. English, French, German, Arabic, Classement et definitions: Badrân Muhammad Badrân, Révision: Anwar Muhammad Abd al-Wâhid, A. Ahram / Edition Leipzig, Le Caire / Leipzig, 1980. |
| 1983-<br>1986 ELP2 | معجم الفيريقا الحديثة ، محمع اللعة العربية ، القاهرة . – الجرء الأوں : 1986 ، 176 ، – الحرء الثاني : 1986 ، 176 -                                                                                                              |
|                    | . 463                                                                                                                                                                                                                          |
| 1974 ELPN1         | معجم الفيريقا لنووية والإلكترونيات (1) ، محمع اللعة                                                                                                                                                                            |

| P           | 1                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | العربية ، القاهرة ، 1974 ، 182 ص.                                                                                                                                             |
| 1924 ELS1   | قاموس المصطلحات العلمية ، تأليف محمد حمدي بك                                                                                                                                  |
|             | قررت ورارة المعارف هذا الكتاب في مدارسها الثانوية وفي                                                                                                                         |
|             | مدرسة المعلمين العليا - ، ط/4، 924.                                                                                                                                           |
|             | Scientific Technical Terms Dictionary <en-ar>, Mohamed Hamdi, Imprimerie al-Ma'ârif, Le Caire, 1924 (4<sup>ème</sup> édition) (1<sup>ère</sup> edition . 1912), 115 p</en-ar> |
| 1942_ELST01 | مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع في                                                                                                                         |
|             | اللورات الست الأولى، محمع فؤاد الأول للعه العربيه ، ورارة                                                                                                                     |
|             | للعارف العمومية/ List of Scientific and Technical                                                                                                                             |
|             | Terms approved by Fouad Academy for the Arab<br>Language, during the first Six Sessions, Ministry of                                                                          |
|             | Education ، مطبعة الأميرية، القاهرة ، 1942، 135 ص                                                                                                                             |
|             | [الطبيعة: 60 68]                                                                                                                                                              |
| 1838 EQP1   | الأرهار البديعة في علم الطبيعة ، Dr Perron ، ترجمة : يوحما                                                                                                                    |
|             | عمد الهراوي، تصحيح الترجمة : محمد الهراوي ، ملطبعة المحديويّة،                                                                                                                |
|             | بولاق ، 1254 هـــ ، 330 ص.                                                                                                                                                    |
| 1920 ESP2a  | خلاصة الطبيعة – الجزء الثالث : في المختاطيسية والكهربائية ،                                                                                                                   |
|             | حسن فاتق وأحمد عاصم . (قررت ورارة المعارف العمومية                                                                                                                            |
|             | استعمال هذا الكتاب بمدرسها) . مطبعة المعارف شارع الصحاله                                                                                                                      |
|             | عصر ، 1339 هـــ/1920م [ط/4] ، 343 ص .                                                                                                                                         |
| 1917 ESP2b  | خلاصة الطبيعة – الجزء الثالث : في الصوت ، حسر فائق                                                                                                                            |
|             | وأحمد عاصم. (قررت ورارة المعارف العمومية ستعمال هدا                                                                                                                           |
|             | الكتاب بمدارسها) . مطبعة المعارف شارع الفجالة تمصر ، 1336                                                                                                                     |
|             | هــــ/1917م [ط/3]، 122 ص .                                                                                                                                                    |
| 1969 EUP1   | الفيزيقا للجامعات ، Harwey White ، ترجمة المحمد صالح                                                                                                                          |

| أحمد ، سیل برکات . سید رمصال حدارة ؛ مراجعة محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أحمد السربيبي ، القاهرة ، 1969 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البصريات الهندمية والطبيعية، مصطفى نظيف [أسناد الطبيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ممسرسة المعلمين العيا العلمية]، حنة التأليف والبرجمة والبشر                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سنة 1914، مطبعة الاعتماد بشارع حسن الأمير بمصر، 1349                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . هــــ/1930 م ، 756 ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الإضاعة ، د آسر على ركى، د. حس الكمئوشي [أستادال                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>ق حامعة الإسكندرية] ، محموعة "أسس شكاب توريع القوى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الكهربية"، كلية الهدسة حامعة الاسكندرية، الناشر: مستأة                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المعارف بالاسكندرية ، حلال حري وشركه ، 1986، 175 ص.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسالة في حوادث الجو أي أسباب الرياح والحر والبرد                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والسحاب والمطر والثلج والبرد والضباب والرعد والبرق                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وقوس قزح ونحو ذلك والكهربا، لمقير ربه عده سليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حمر ئري لحسيي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Traité de Météorologie, de Physique et de Galvanoplastie, rédigé en arabe d'après les meilleurs auteurs français avec les termes techniques arabes, Soliman al-Harairi (Notaue et secrétaire arabe au Consulat Général de France à Turns), Benjamin Duprat, Libraire de l'Institut de la Bibhothèque Impériale et du Sénat, Paris, 1862, 262p. |
| T.A. Nafoosi, Dictionary of Applied Scientific and Technical Terms, English Arabica                                                                                                                                                                                                                                                            |
| معجم المصطلحات العلمية والفنية والتطبيقية. إعدد : ثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عند آل حسين النافوسي ، جامعة الموصل ، 1985، 838 ص.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مقدّمة للبصريات الكلاسيكية والحديثة [ Introduction to                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Classical and Modern Optics]، تأليف: جير جين رمايز                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أرثنت، حامعة الماسميث Jurgen R. Meyer-Arendt, Pacific                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| العربية الأردني صم مشروع تعريب نعيم العلمي الحامعة لاردنية)، مشورات محمع للغة الأردني صم مشروع تعريب نعيم العلمي الحامعي، حمال، طلبي الحامعي، Dictionary of Physics English-French-Arabic المحمدم الغيرياء الكبيري ورنسي حبول المسلم Dictionary of Physics English-French-Arabic المحمدم الغيرياء الكبيري ورنسي المحلمات المحمد الغيرياء الكبيري ورنسي المحمد المحم |                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| العربية الأردي صمى مشروع تعرب تعيم العلمي الحامعي. (2002-06: > 742 .1983 المدينة الأردي صمى مشروع تعرب 742 .1983 المدينة (2002-06: > 742 .1983 المدينة 742 .1992 LLP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | University ؛ تعريب : د. همر حس الشيح (الحامعة الأردنية)، |
| الماد |                       | مراجعة : د. أحمد سام (جامعة اليرموك)، مشورات محمع للغة   |
| المعدم الفيرياء الكبيري ورنسي مريد الفيرياء الكبيري ورنسي مريد المعدم الفيرياء الكبيري ورنسي مريد المعدم الفيرياء الكبيري ورنسي المسلم المعدم الفيرياء الكبيري ورنسي المسلم المعدم المع |                       | العربية الأردبي صمن مشروع تعريب تنعيبم العلمي الحامعي،   |
| العدادة المساطحات الفيرياء ، الكبيري - فرنسي - عربي , Dr. Ibrahm Hammonda, Edited and Revised by: Dr Mohamad Debs & Dr Anwar Abdelwaheb, ACADEMIC REFERENCE DICTIONARIES, Academia International, Beirut, 1992, 630p.  1995 LLPOAI Dictionary of Optics & Acoustics - English-Frensh Arabic بيري هرنسي بيري المساطحات المعجم |                       | عماد، ط/1 1983، 742 ص < :2002/06>.                       |
| Hammouda, Edited and Revised by: Dr Mohamad Debs & Dr Anwar Abdelwaheb, ACADEMIC REFERENCE DICTIONARIES, Academia International, Beirut, 1992, 630p.  1995 LLPOAI Dictionary of Optics & Acoustics - English-Frensh Arabic: عبد المصريات والصونيات الكبري فرنسي عبد المحاليات والصونيات الكبري فرنسي الكبري المحاليات المحاليات الكبري المحاليات المحاليا | 1992 LLP1             | Dictionary of Physics English-French-Arabic /            |
| Hammouda, Edited and Revised by: Dr Mohamad Debs & Dr Anwar Abdelwaheb, ACADEMIC REFERENCE DICTIONARIES, Academia International, Beirut, 1992, 630p.  1995 LLPOAI Dictionary of Optics & Acoustics - English-Frensh Arabic: عبد المصريات والصونيات الكبري فرنسي عبد المحاليات والصونيات الكبري فرنسي الكبري المحاليات المحاليات الكبري المحاليات المحاليا |                       | Dr. Ibrahım ,معجم الفيرياء ، الكبيري-فرنسي-عربي          |
| للا كان المحال  |                       | Hammouda, Edited and Revised by: Dr Mohamad Debs         |
| DICTIONARIES, Academia International, Beirut, 1992, 630p.  1995 LLPOAI  Dictionary of Optics & Acoustics -English-Frensh Arabic: عبد المصريات والصونيات الكبري و نسي الكبري و نسي الكبري و نسي الكبري و نسي الكبري المستقدة المستقدة الكبري المستقدة الكبري ا | 1                     | & Dr Anwar Abdelwaheb, ACADEMIC REFERENCE                |
| 1995 LLPOAI  Dictionary of Optics & Acoustics -English-Frensh Arabic: عبير الصونيات الكبري و نسي بكبري بكبر | İ                     | DICTIONARIES, Academia International, Beirut, 1992.      |
| Arabic عدم لصربات والصونيات الكبري ورنسي عربي عربي عربي ورنسي بيروت والصونيات الكبري عربي عربي عربي عربي بيروت الكنازة العلمة العالمة | 1006 110011           | 630p.                                                    |
| بري, Dr. Mohamad Ai-Nadi, Dr. Mohamad Al-Massiri, Dr Abd Al-Fattah al-Shazily, Dr Saud Al-Jaziri, Dr. Omar Al-Fattah al-Shazily, Dr Saud Al-Jaziri, Dr. Omar Al-Fatouk Al-Badri, Edited and Revised by Dr. Mohamad Debs & Dr. Anwar Abdelwahed, ACADEMIC REFERENCE DICTIONARIES, Academia International, Berrut, 1995, 541p  1980[1971]- LLST1  Ahmed Shafiq al-Khatib, A new Dictionary of Scientific and Technical Terms — English Arabic, Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (5ème éd) (1ère éd: 1971), 750p.  227. LLST3  - بريات ، عربي — فرنسي المعالمات العلمة والعلم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي العمارة العربية ، بيروت ، 736 (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . 54p + 1329 . 975 . EW. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et scientifiques Français Arabe, enrichi d'illustrations, et de schémas et de planches en couleurs, Librairie du Liban Publisners, Beyrouth, 1998 [1et édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1995 LLPOAT           |                                                          |
| Massiri, Dr. Abd Al-Fattah al-Shazily, Dr Saud Al-Jaziri, Dr. Omar Al-Fatouk Al-Badri, Edited and Revised by Dr. Monamad Debs & Dr. Anwar Abdelwahed, ACADEMIC REFERENCE DICTIONARIES, Academia International, Berrut, 1995, 541p  1980[1971]- LLST1 Ahmed Shafiq al-Khatib, A new Dictionary of Scientific and Technical Terms - English Arabic, Libraine du Liban, Bayrouth, 1980 (5ème éd) (1ère éd: 1971), 750p.  27? LLST3 — بين المعالمات العلمية والفنية ، عربي - فرنسي المحاملة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي (عدر الحضارة العربية ، يروت ، 736 (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي (1975 LLST)  E W. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et scientifiques Français Arabe, enrichi d'illustrations, et de schémas et de planches en couleurs, Libraine du Liban Publisners, Beyrouth, 1998 [1et édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | معجم لبصربات والصونياب، الكبيري فرنسي · Arabic           |
| Jaziri, Dr. Omar Al-Farouk Al-Badrı, Edited and Revised by · Dr Mohamad Debs & Dr. Anwar Abdelwahed, ACADEMIC REFERENCE DICTIONARIES, Academia International, Berrut, 1995, 541p  1980[1971]- LLST1  Ahmed Shafiq al-Khatib, A new Dictionary of Scientific and Technical Terms - English Arabic, Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (5ème éd) (1ère éd: 1971), 750p.  77? LLST3  - با المعام المعاملات العلمية والفنية ، عربي - فرنسي ؛ إعداد وتصيف : يوسف حياط ، دار لسان الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . مراحت ، حراحت المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في  |                       | عربي, Dr. Mohamad Aı-Nadı, Dr. Mohamad Al-               |
| Jaziri, Dr. Omar Al-Farouk Al-Badrı, Edited and Revised by · Dr Mohamad Debs & Dr. Anwar Abdelwahed, ACADEMIC REFERENCE DICTIONARIES, Academia International, Berrut, 1995, 541p  1980[1971]- LLST1  Ahmed Shafiq al-Khatib, A new Dictionary of Scientific and Technical Terms - English Arabic, Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (5ème éd) (1ère éd: 1971), 750p.  77? LLST3  - با المعام المعاملات العلمية والفنية ، عربي - فرنسي ؛ إعداد وتصيف : يوسف حياط ، دار لسان الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . مراحت ، حراحت المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مراحة المحاح في  |                       | Massiri, Dr Abd Al-Fattah al-Shazily, Dr Saud Al-        |
| Abdelwahed, ACADEMIC REFERENCE DICTIONARIES, Academia International, Berrut, 1995, 541p  1980[1971]- LLST1 Ahmed Shafiq al-Khatib, A new Dictionary of Scientific and Technical Terms - English Arabic, Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (5ème éd) (1ère éd: 1971), 750p.  227. LLST3 — فرنسي - فرنسي العلم والقيم  |                       | Jaziri, Dr. Omar Al-Farouk Al-Badri, Edited and          |
| DICTIONARIES, Academia International, Berrut, 1995, 541p  1980[1971]- LLST1  Ahmed Shafiq al-Khatib, A new Dictionary of Scientific and Technical Terms - English Arabic, Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (5ème éd) (1ère éd: 1971), 750p.  277 LLST3  - بناهم المصطلحات العلمية والقلية والقلية والقلية والعلوم (معجم وسيط) وأسامة مرعشلي الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، نديم وأسامة مرعشلي (1975 LLST4  1975 LLST4  E W. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et scientifiques Français Arabe, enrichi d'illustrations, et de schémas et de planches en couleurs, Librairie du Liban Publisners, Beyrouth, 1998 [1et édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                          |
| Ahmed Shafiq al-Khatib, A new Dictionary of Scientific and Technical Terms - English Arabic, Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (5ème éd) (1ère éd: 1971), 750p.  72? LLST3  - سناه عليات العلمات العلمية والفنية ، عربي في العدد وتصيف : يوسف حيط ، دار لسال العلمات |                       |                                                          |
| Ahmed Shafiq al-Khatib, A new Dictionary of Scientific and Technical Terms - English Arabic, Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (5èrne éd) (1ère éd: 1971), 750p.  72? LLST3  - ربنا العلمية والقلمة والقلمة والقلمة ، عرب عرب المحال العلمية والقلم المحال العلمية والعلم المحال العلمية والعلم المحال العلمية والعلم المحال العلمية والعلم المحال إلى اللغة والعلم المحلم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . مر الحضارة العربية ، بيروت ، 736 وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي . ولا العلم المحال الم |                       | 1995 541p                                                |
| Scientific and Technical Terms - English Arabic, Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (Sème éd) (Tère éd: 1971), 750p.  72? LLST3  - براي في المعطلحات العلمية والفنية ، عربي في المحالدات العلمية والفنية ، عربي الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي  1975 LLST4  1975 LLST5  E W. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et scientifiques Français Arabe, enricht d'illustrations, et de schémas et de planches en couleurs, Librairie du Liban Publisners, Beyroutn, 1998 [1er édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1980[1971]-           | <del></del>                                              |
| Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (5ème éd) (1ère éd: 1971), 750p.  72? LLST3  - ربي - فرنسي الصطلحات العلمية والفنية ، عربي - فرنسي التكليزي - لاتيني العداد وتصيف : يوسف حياط ، دار لسان العرب ، بيروت ، < د.ت > 736 مرب العرب ، بيروت ، < د.ت > 736 مرب العنارة العربية ، والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي ، در الحضارة العربية ، بيروت ، 975 . 975 ص + 1329 مرب العنارة العربية ، بيروت ، 975 مرب الحضارة العربة ، بيروت ، 975 مرب الحضارة العربة ، والعلوم (معجم وسيط) ، در الحضارة العربة ، بيروت ، 975 مرب الحضارة العربة ، بيروت ، 975 مرب الحضارة العربة ، بيروت ، 975 مرب الحضارة العربة ، والعلوم (معجم وسيط) ، در الحضارة العربة ، بيروت ، 975 مرب الحضارة العربة ، بيروت ، 975 مرب الحضارة العربية ، والعلوم (معجم وسيط) ، در الحضارة العربة ، بيروت ، 975 مرب الحضارة العربة ، 975 مرب العربة ، 975 |                       | Scientific and Technical Torms - English Arabic          |
| éd: 1971), 750p.  72? LLST3  - رياب فرنسي الصطلحات العلمية والفنية ، عربي فرنسي الصطلحات العلمية والفنية ، عربي فرنسي التكيزي الإنبي ؛ إعداد وتصيف : يوسف حيط ، دار لسال العرب ، يروت ، حدت 736 م.  1975 LLST4  - معجم المصطاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، نديم وأسامة مرعشلي الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، نديم وأسامة مرعشلي ، خدر الحضارة العربية ، يروت ، 1329 م. 975 م. و E W. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et scientifiques Français Arabe, enrichi d'illustrations, et de schémas et de planches en couleurs, Librairie du Liban Publishers, Beyrouth, 1998 [1º édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Librairie du Liban, Bayrouth, 1980 (Sème éd) (Lère       |
| انكليزي - المطلحات العلمية والفنية ، عربي - فرنسي المطلحات العلمية والفنية ، عربي - فرنسي التكليزي - التيبي ؛ إعداد وتصيف : يوسف حياط ، دار لسان العرب ، يروت ، < د.ت > 736 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                          |
| انكليزي- لاتيي ؛ إعداد وتصيف : يوسف حياط ، دار لمان .  العرب ، يروت ، < د.ت> 736ص .  العرب ، يروت ، < د.ت> 736ص .  الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندم وأسامة مرعشلي .  54 p + ب 1329 ، 975 ، 975 و .  E W. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et scientifiques Français Arabe, enrichi d'illustrations, et de schémas et de planches en couleurs, Librairie du Liban Publisners, Beyrouth, 1998 [1º édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <sup>99</sup> ? LLST3 |                                                          |
| العرب، يروت، > درت > 736 مردت، العرب العر |                       | , ,                                                      |
| الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، ندع وأسامة مرعشلي .54 p + معجم وسيط) ، ندع وأسامة مرعشلي .54 p + مدر الحضارة العربية ، بيروت ، 975 .1329 ص + 1975_LLST5  E W. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et scientifiques Français Arabe, enricht d'illustrations, et de schémas et de planches en couleurs, Librairie du Liban Publisners, Beyrouth, 1998 [1et édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | العرب، بيروت، < د.ت> 736ص.                               |
| 1975_LLST5 E W. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et scientifiques Français Arabe, enricht d'illustrations, et de schémas et de planches en couleurs, Libraine du Liban Publisners, Beyrouth, 1998 [1es édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1975 LLST4            | الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط) ، نديم وأسامة مرعشلي |
| scientifiques Français Arabe, enrichi d'illustrations, et de schémas et de planches en couleurs, Libraine du Liban Publishers, Beyrouth, 1998 [1er édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، 975.، 1329 ص+ 54 p.      |
| scientifiques Français Arabe, enricht d'illustrations,<br>et de schémas et de planches en couleurs, Librairie<br>du Liban Publishers, Beyrouth, 1998 [1es édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1975_LLST5            | EW. Haddad, Dictionnaire des termes techniques et        |
| du Liban Publishers, Beyrouth, 1998 [1es édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | scientifiques Français Arabe, enricht d'illustrations.   |
| du Liban Publishers, Beyrouth, 1998 [1er édition]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | et de schémas et de planches en couleurs. Librairie      |
| 852p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | du Liban Publishers, Beyrouth, 1998 [1er édition].       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·i                    | 852p.                                                    |

| الهادية والهادية والهادية والهادية والهادية والهادية والهادية والمادية والمادية والمادية والمادية والموحات الماونة بيروب . عربي ، غني بالرسوم الإيضاحية والماوحات الماونة بيروب . يعرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1987_LLT1  A Dictionary of Audio-visual Technology -English Arabic, with an Arabic-English Glossary, M.E. Sieny et O.S. Abdullah, Maktabat Lubnån, Beyrouth, 1987, 78+18p.  1962 MLS1  Lexique de physique et de mathématiques -français-arabe, IERA, Rabat, 1962.  Lexique français-arabe de sciences naturelles et de sciences physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ministère de l'Education Nationale et des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ibade, 1984, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ibade, 1984, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, 1984, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ministère de Sciences, 1981, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,  |             | و. حداد ، معجم المصطلحات الفنية والعلمية والهندسية                                                                                                  |
| A Dictionary of Audio-visual Technology -English-Arabic, with an Arabic-English Glossary, M.E. Sieny et O.S. Abdullah, Maktabat Lubnân, Beyrouth, 1987, 78+18p.  1962 MLS1  Lexique de physique et de mathématiques -français-arabe, IERA, Rabat, 1962.  Lexique français-arabe de sciences naturelles et de sciences physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLST1  physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, (ellevise), l'élévairie des nationales, l'élévairie des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople, 1891 Constantinople, 1891 Tome I. A-H, 423p, 1892 · II : I-Z, 565p.  1898 OsP3c  Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français-Turc des termes techniques des sciences, des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople, 1898 CosP3c  Ant. B. Tome I. A-H, 423p, 1892 · II : I-Z, 565p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | فرنسي-عربي ، غني بالرسوم الإيضاحية واللوحات الملونة ،                                                                                               |
| Arabic, with an Arabic-English Glossary, M.E. Steny et O.S. Abdullah, Maktabat Lubnan, Beyrouth, 1987, 78+18p.  Lexique de physique et de mathématiques -français-arabe, IERA, Rabat, 1962.  Lexique français-arabe de sciences naturelles et de sciences physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLSTI  1990 MLST | :           | مكتبة لبـان ناشرون ، بيروب .                                                                                                                        |
| arabe, IERA, Rabat, 1962.  Lextque français-arabe de sciences naturelles et de sciences physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLSTI  1990 MLSTI  1991 MLSTI  1990 MLSTI  1990 MLSTI  1991 MLSTI  1990 MLSTI  1991 MLSTI  1991 MLSTI  1992 MLSTI  1993 MLSTI  1994 MLSTI  1995 MLSTI  1995 MLSTI  1995 MLSTI  1996 MLSTI  1996 MLSTI  1998 MLSTI  1999 MLSTI  199 | 1987_LLT1   | Arabic, with an Arabic-English Glossary, M.E.Sleny et O.S Abdullah, Maktabat Lubnan, Beyrouth, 1987, 78+18p                                         |
| Lexique français-arabe de sciences naturelles et de sciences physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie des Ecoles, Casablanca, 1981, 386p. +84p.  1999 MLSTI العلوم الطبيعية ، التكولوجيا) ، وفق مغررات الفيزيانية ، العلوم الطبيعية ، التكولوجيا) ، وفق مغررات الفيزيانية ، العلوم الطبيعية ، التكولوجيا) ، وفق مغررات الفيزياء : العلوم الطبيعية ، التكولوجيا) ، وفق مغررات الثانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1962 MLS1   | grabe, IERA, Rabat, 1962.                                                                                                                           |
| الفيزياتية ، العلوم الطبيعية ، التكنولوجيا) ، ومق مقررات الفيزياتية ، العلوم الطبيعية ، التكنولوجيا) ، ومق مقررات (1999 مكسة الأمة ، الدار البيصاء ، 1999 م. 1985 مكسة الأمة ، الدار البيصاء ، 1999 م. 350 م | 1981_MLS2   | Lexique français-arabe de sciences naturelles et de sciences physiques, Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Librairie |
| روارة التربية الوطية ، مكنة الأمة ، الدار البيصاء ، 1989 م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1999_MLST1  | حيد كرباري ، المعجم فونسيّ عربيّ (الرياصيات ، العلوم                                                                                                |
| 1985_MtSPI الثانوية والألكترونيات، الثانوي الثانوية والألكترونيات، الثانوي الثانوية والألكترونيات، الثانوي الثانوي المخيرية والألكترونيات، الثانوي المخيرية والأول، ورارة التهديب الوطني : إبحار العلم اللراسي المحمد التربوي الوطني - يسخة مقحة - العام اللراسي 1986-1985  1905_OsDFT1 Ch. SAMY BEY FRASCHERY, Dictionnaire Français-Turc - Illustré de 3000 gravures, 4ème éd entièrement refondue, Ed. Mihran, Constantinople, 1905. 2240p.  1911 OsDTF1 Diran KELEKIAN, Dictionnaire Turc Français, Ed. Mihran, Constantinople, 1911.  1891 OsLFT1 Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français-Turc des termes techniques des sciences, des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople, <1891: Tome I. A-H, 423p, 1892 · H: I-Z, 565p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | الفيزياتية ، العلوم الطبيعية ، التكنولوجيا) ، ومق مفررات                                                                                            |
| الغلمي والرياضي، الحزء الأول، ورارة التهديب الوطبي : إبحار الغلمي والرياضي، الحزء الأول، ورارة التهديب الوطبي : إبحار العلمي والرياضي، الحزء الأول، ورارة التهديب الوطبي : إبحار العلمي والرياضي، الحزء الأولى ورارة التهديب الوطبي - يسحة مقحة – العام الدراسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ورارة التربية الوطبية ، مكسة الأمة ، الدار البيصاء ، 1999،                                                                                          |
| العلمي والرياضي، الجزء الأول، ورارة التهديب الوطبي : إبحار التهديب النوطبي : إبحار المهديب النوطبي المهد التربري الوطبي - سنخة منفخة – العام اللراسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 350 ص.                                                                                                                                              |
| اللمهد التربوي الوطي - سحة منفحة - العام الدراسي . 1986-1985 . [بواكشوط]، 1985-1985 . [بواكشوط]، 1985-1985 . 1986-1985 . 1905 OsDFT1 . Ch. SAMY BEY FRASCHERY, Dictionnaire Français-Turc - Illustré de 3000 gravures, 4ème éd entièrement refondue, Ed. Mihran, Constantinople, 1905. 2240p.  1911 OsDTF1 Diran KELEKIAN, Dictionnaire Turc Français, Ed. Mihran, Constantinople, 1911.  1891 OsLFT1 Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français-Turc des termes techniques des sciences, des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople, <1891: Tome I . A-H, 423p , 1892 · H : I-Z, 565p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1985_MtSP1  | الفيزياء : الحركات الدورية والألكترونيات، الثالث الثانوي                                                                                            |
| الم 1905_OsDFT1 Ch. SAMY BEY FRASCHERY, Dictionnaire Français-Ture – Illustré de 3000 gravures, 4ème éd entièrement refondue, Ed. Mihran, Constantinople, 1905. 2240p.  1911 OsDTF1 Diran KELEKIAN, Dictionnaire Ture Français, Ed. Mihran, Constantinople, 1911.  1891 OsLFT1 Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français-Ture des termes techniques des sciences, des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople, <1891: Tome I. A-H, 423p, 1892 · II: I-Z, 565p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 1 -                                                                                                                                                 |
| 1905 OsDFT1 Ch. SAMY BEY FRASCHERY, Dictionnaire Français-Turc — Illustré de 3000 gravures, 4ème éd entièrement refondue, Ed. Mihran, Constantinople, 1905. 2240p.  1911 OsDTF1 Diran KELEKIAN, Dictionnaire Turc Français, Ed. Mihran, Constantinople, 1911.  1891 OsLFT1 Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français-Turc des termes techniques des sciences, des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople, <1891: Tome I. A-H, 423p, 1892·II: I-Z, 565p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | اللعهد التربوي الوطبي - يسحة مقحة – العام اللواسي                                                                                                   |
| Français-Turc - Illustré de 3000 gravures, 4 ente éd entièrement refondue, Ed. Mihran, Constantinople, 1905. 2240p.  1911 OsDTF1 Diran KELEKIAN, Dictionnaire Turc Français, Ed. Mihran, Constantinople, 1911.  1891 OsLFT1 Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français-Turc des termes techniques des sciences, des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople, <1891: Tome I. A-H, 423p, 1892 · II : I-Z, 565p>  1898 OsP3c Survey de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                     |
| Diran KELEKIAN, Dictionnaire Turc Français, Ed.  Mihran, Constantinople, 1911.  1891 OsLFT1 Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français-Turc des termes techniques des sciences, des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople, <1891: Tome I. A-H, 423p, 1892: II: I-Z, 565p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1905_OsDFT1 | Français-Turc – Illustré de 3000 gravures, 4 <sup>ème</sup> éd entièrement refondue, Ed. Mihran, Constantinople, 1905, 2240n.                       |
| Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français-Turc des termes techniques des sciences, des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople, <1891: Tome I. A-H, 423p, 1892 · II : I-Z, 565p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1911 OsDTF1 | Diran KELEKIAN, Dictionnaire Turc Français, Ed. Mibran, Constantinople, 1911.                                                                       |
| حکمت طبیعیه ، مکتب حربیه، شاهانه بربحی سنه سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1891 OsLFT1 | Ant. B. TINGHIR ET K. SINAPIAN, Dictionnaire Français-Turc des termes techniques des sciences, des lettres et des arts, (2 tomes), Constantinople,  |
| مؤلف : حس متحى (فنون حربيه، شاهامه حكمت صبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1898 OsP3c  | حكمت طبيعيه ، مكتب حربيه، شاهانه برنجي سنه سي                                                                                                       |
| ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | مؤلف : حس فتحي (فنون حربيه، شاهانه حكمت صبيه                                                                                                        |

| بب) مطبعه                          | _                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | معيمي فول اغاسي) ، جيد ثالث – استانبول (قره                                                 |
|                                    | سى، باب عالى جاده سنده 1316، 87 ص <b>[ضيا]</b>                                              |
| 1913 OsP4 معارف ( [                | فيزيق ، ع. جودت [نأليف وترجمه هبثني مديرى                                                   |
| عدد : 16 ،                         | عموميه نظاراني تأليف وترجمه كتامحانه سي، ا                                                  |
| بعه، عامرة ،                       | دار المعلمين التدائيلره محصوصدار ، استالبول – مدا                                           |
|                                    | 1331 هــ، 847 ص + ف.                                                                        |
| المحمد رفيق 1910 OsPE1             | فن الكتريق وتطبيقات صناعيه سي، حلد 1،                                                       |
| 6 ص.                               | (مهننس مکتبه مدیری)، در سعادت، 1328 ، 508                                                   |
| Traduction Moscou, 1               | ikov et V. Krizhanovski, At-tilıfizyûn,<br>arabe: 'Isâm Mihâ'îl, Edition Mii,<br>975, 452p. |
| 1999 SLPA1 Dictionary<br>Energy En | of Technical Terms in the Field of Atomic<br>glish-Arabic                                   |
| الذرية (طبعة                       | معجم المصطلحات العلمية والتقنية في الطاقة ا                                                 |
| تسيق: د.                           | جديدة موسّعة) الكنيزي عربي، مراجعة عامة و                                                   |
| ] ، 296 ص                          | توفيق قد ام ، هيئة الطاقة الدرية [دمشق ، 1999]                                              |
|                                    | ٠ جدول .                                                                                    |
| رىرة المعارف 1927_SS1              | برنامج التعليم الثانوي في درلة سورية . وصعنه و                                              |
|                                    | ا سنة 1927 ، عربي : 102 ص + Fr 55p                                                          |
| بدين ، أنطون 1966 SSP1             | العلوم، الثاني الثانوي الأدبي ، تأليف : علاء الدير ع                                        |
| عات والكتب                         | مارين ، محمد حتاحت ، ورارة التربية ، مديرية المطو                                           |
|                                    | المدرسية . دمشق ، 1975 [ط/ا، 1966]، 104 ص .                                                 |
| شالث الثانوي SSP2 [1973] SSP2      | الفيزياء : الحركات الدورية والألكترونيات – ال                                               |
| فاروق سلكا                         | العلمي ، د أسعد لطمي ، سيف الدين بعدادي ،                                                   |
| عات والكتب                         | ، أنطون مارين ، ورارة التربية ، مديرية المطلوع                                              |
|                                    | سلرسية ، 1982 [إعادة ط/2، 1973] ، 302 ص                                                     |

| 1990 SSP3  | الفيزياء - الثاني الثانوي العلمي ، عد الرحمان السلال ، وليد      |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | برادعي ، عبد الله قباني ، حسين عامر ، محمد أديب طالو،            |
|            | أ فاروق السلك ، أحمد دو العني ، نواز جمعه ، وزارة التربية ،      |
|            | المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية ، 1998 [ط/1،            |
|            | . 296 أ ، 296 ص .                                                |
| 1991_SSP4  | الفيزياء الثالث الثانوي العلمي ، عبد الرحمان السلال ، وليد       |
|            | برادعي ، عبد الله قباني ، حسين عامر ، محمد أديب طالو ، فاروق     |
|            | السلكا ، أحمد دو الغيي، وزارة التربية ، المؤسسة العامة للمطبوعات |
|            | والكتب المدرسية ، 1998 [إعادة ط/ 1991] ، 479 ص.                  |
| 1996_SUBP1 | الفيرياء الحيوية، د. حسين أبو حامد ، منشورات جامعة               |
|            | دمشق، 1996، 473 ص .                                              |
| 1981_SUP5  | الفيزياء (1) - الصوء الهندمي والحوارة وتطبيقاتها ، د. عدال       |
| ,          | محاسب ود. حهان أبو التعاح ، مطبعة الروضة ، دمشق، 1981 ،          |
|            | 391 ص .                                                          |
| 1930 SUP6a | القطوف الينيعة في علم الطبيعة - الجرء الأول : الميكانيك          |
|            | والمواقع والعلاات والحوارة ، محمد جميل الحابي ، [دمشق] ،         |
| ļ          | 1349 هـــ، 471 ص .                                               |
| 1932 SUP6b | القطوف الينيعة في علم الطبيعة - الجزء الثاني : الحركة            |
|            | الاهتزازية والصوت والضوء ، محمد حميل الحاني ، مطبعة              |
|            | الاعتدال ، دمشق ، 1350 هـ، ص 471-81 .                            |
| 1932_SUP6c | القطوف اليدمة في علم الطبيعة الجرء الثالث: المعناطيسية           |
|            | والكهربية ، محمد جميل لحاني ، مطعة الجامعة السورية بدمشق         |
|            | ، 1351 هـــ، ص 812–1225 .                                        |
| 1934 SUPE1 | كتاب علم الطبيعة – لحزء الرابع: في الْكَهْرُباء، للصف            |
|            |                                                                  |

|                                                                     | <u>,</u>            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| مم الفصيح ، توفيق للنجد ، انطوان الجناوي                            | الأول ، محمد هان    |
| مدرستي التجهير ودار المعلمين بدمشق] ،                               | أساتدة العلوم في    |
| شق ، 1934 . 312 ص [مع الجرء الثالث ، في                             | مطبعة الترقي ، دم   |
| <u>غ</u> ىد].                                                       | الضوء، في نفس ا     |
| عطيقية الجزء 2 : الضوء الهندسي                                      | الفيزياء العامة ا   |
| ، محمد بشير مكي ، حامعة حلب ، 1965.                                 | والأجهزة البصرية    |
| لتحريبية : الأحلة الضوائية، - Physique (Physique)                   | الفيزياء العامه وا  |
| générale et expérimentale Imag                                      |                     |
| 2 volumes- (P. Fleury et 3                                          |                     |
|                                                                     | دمشق ، 1971 .       |
| للجامعات، الجزء الثاني : 1– الضوء الجامعات، الجزء الثاني : 1– الضوء | الفيزياء الحديثة    |
| مس أ. ريتشاردر، فرانسيس سيرر، م.                                    | والإشعاع، [حي       |
| ك و. ريماسكي] تعريب : عبد لرراق                                     | رسن ویر، مارا       |
| سمّاد، أحمد محمود الحصري (أساتذة في                                 | قدورة، وجيه ال      |
| طبعة الجديدة ، دمشق ، 1981، 303 ص.                                  | حامعة دمشق) لم      |
| أدهم السمّان، [أستد في جامعة دمشور]،                                | الضوء الهندسي،      |
| ىمشق ، 1987، 325 ص.                                                 | المطبعة الحديثة ، د |
| ية – لتلاميذ الصف الأول والثاني من المدارس                          | كتاب عدم الطبيه     |
| لعلمين والموافق لمبرنامج المقرر سنة 1932 من                         | التجهيرية ودور ا    |
| . الجليلة – الجزء الثالث . في الضوء ، محمد                          | فبل وزارة المعارف   |
| لطبعة الحديثة، دمشق، 1932، ط/1، 266 ص                               | هاشم الفصيح، ال     |
| في الكهرباء ، في نفس المحمد SUPE1 ].                                | [مع الحرء لرابع .   |
| مية التي عرصت عبى المؤتمر العلمي العربي                             | المصطنحات العذ      |
| اهرة (6-1961/2/9) ، الاتحاد العلمي العربي ،                         | الرابع المعقد بالق  |
|                                                                     | القاهرة ، 1961.     |

| 1971_ULP1  | معجم الفيرياء أو الطبيعة Lexicon of Physics-Lexique de                                                                                                             |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Physique - (En-Fr-Ar), Bureau Permanent pour la Coordination de l'Arabisation, Rabat, 1971. Publié dans la revue al-Lisân al Arabiyy, 8,3 (1971) · 65-134; 135-246 |  |
| :          | يتألف من حرثين : ULP1a حضرته ورارة التربية (مصر) ؛                                                                                                                 |  |
|            | ULP1b ، منحق حصره المكت الدائم بلتنسيق (الرباط) .                                                                                                                  |  |
| 1976 UnLP1 | المعجم الموحد للمصطلحات العلمية في مراحل التعليم العام،                                                                                                            |  |
|            | 2 : معجم مصطلحات الفيزياء /                                                                                                                                        |  |
|            | The Unified Dictionary of Scientific Terms for General Education Levels Dictionary of Physics Terms, Alecso, Bagdad, 1976, 223p.                                   |  |
| 1989 UnLP2 | المعجم الموحد لمصطلحات الفيزياء العامة والنووية (ابحليري                                                                                                           |  |
|            | فرنسي عربي)، 2                                                                                                                                                     |  |
|            | Unified Dictionary for Terminologies of General and Nuclear Physics (English-French-Arabic). 2 . ALECSO, Tunis, 1989, 407p + 117p.                                 |  |

# من قَضايًا الوضع في المعجم الفرنسيّ التاريخيّ: قامُوس "لوروبار" التاريخيّ نموذَجًا

### زكية السائح دهاي

مشطت الدّراسات اللعوية التاريحيّة والمقارنيّة في أوروبا في القرن لتّاسع عشر .
وبدأت مطاهر المعجم التاريحي تنجلّى للمعجميين على أسس وقواعد لسائيّة وخاصّة منها ألمعاجم التطوريّة التاريحيّة Les dictionnaires diachroniques اليّ تنابع قصة تطوّر مفردات المعة ، وتمتمُ بتاريخ المبنى و لمعنى معًا عبر لعصور .

والطلقت أولى المحاولات لماء معجم تريحيّ من لمدن سنة 1857 ، تولّد عنها سنة 1928 قاموس أكسفورد الإنقليري Oxford English Dictionary وتلاه سنة 1957 ملحقه . وترامست معه بحوث المعجم التاريخي الإيطالي الذي تأخر ظهوره طويلا ثم تلاهما المعجم الإسمالي التاريخي ، وظهر أحيرا ، سنة 1992 "لوروبار : المعجم التاريخي لمغة الفرنسية" Ize "لاسمالي التاريخي لمغة الفرنسية" Robert : Dictionnaire historique de la langue française الأس راي Alain Rey و لم تستعرق مدّة إعداده كثيرًا فكان أسرع المعاجم التاريخية المدكورة طهورًا لأنه استعل أعمالاً كثيرة سابقة له في منادين محتلفة تعدّ ركائر المحث المعجمي التاريخي كالتأصيل و لتأريح والصناعة المعجمية .

يصم لوروبار رصيدًا لعويًّا صحمًا لحميع مراحل الكتابة الفرنسيّة من بداية عصر التدوين (842 م) إلى الآن . وتتميّر اللّعة لفرنسيّة ، وهي لغة رَوْمَسِيَّة romane باحتوالها على مريح من للمردات يَنتمي إلى مستويات لعوية مختلفة منها ما هو شعبيّ شفويّ من

أصل لاتيني ، ومنها ما هو غوي le gaulois ومنها ما هو من الإفرعية le gaulois فولدت كنها ما يسمّى بالفرنسية انقديمة l'ancien français كما أها تنتمل عنى رصيد هام من المفردات المقترصة بدرجة أوى من لعات نتسب - مثل الفرنسية إلى نفس العائلة لنعوية الرّوْمية كالإيطائية والإنسانية والبرتعالية ... وبدرجة ثانية من لعب تجمعها بما قرانة وهي مجموعة اللعات الحرمانية كالانقليرية والألمانية وهولندية ، والنّغات السلافية والسلتية ... وبدرجه ثالثه من لعات لا تجمعها بما قرانة بعوية كالمتعات السامية وأساسًا العربية ثم لعبرية . هذا المربح من الحصارات والثقافات يكشف عنه تعايش المفردات في قاموس لوروبار التّاريخي .

تحتلف قصايا الوصع ومناهجه في معجم اللعة العامّة عن قضاياه ومناهجه في المعجم التربيحيّ. فعي معجم اللّعة العامّة يقوم منهج الوصع على مسألتَيْ التربيب وهو الحالب الشكليّ من الوضع والتّعريف وهو الحالب الذّلاليّ منه . أمّا منهج الوضع في المعجم اللّمكليّ من الوضع والتّعريف وهو الحالب الذّلاليّ منه . أمّا منهج الوضع في المعجم التّاريحي فيقوم على محورين أساسيّين هم التّأصيل l'étymo.ogie والتّأريح ويقوم على محورين أساسيّين هم التّأصيل القرّبيب والتّعريف والتّوثيق أو تصاف إليهما محاور داخليّة تكميليّة لا تقلّ أهميّة هي الترتيب والتّعريف والتّوثيق أو الشّواهد وكلّه تابعة في لوروبار لمحور التأريح . .

# 1 - التّأصيلُ:

التأصيل هو السيرة الدّبيّة لمهردة وما يتصل كها من كلمات ؛ فهو المحث عن المحفيفة ، حقيقة أصل مفردت قصد معرفة هوبّتها وانتمائها العائليّ وأوّل استعمال هو وَصَلّنا في تصوص معروفة تدوّن معاها وتثبّت وجودها ، فالمحث عن أقدم استعمال يؤدّي إلى معرفة أقلم معنى وردّ وطيفة المعجم التّاريحيّ تتمثّن في محاولة تحديد أوّل استعمال غرف للكلمة والعناية بأصلها مند نشأها ، ولذلك فإنّ التّحصّص في علم التّأصيل لا يقس الشثّ والتّحمين بن يقوم عنى معرفة وإتقان لاحر ما وصلت إليه العنوم اللسائلة من أطروحات وعلى تمكّن من فقه اللّعة لدي هو صروريّ في المحال المقاري ، وعلى معرفة أطروحات وعلى تمكّن من فقه اللّعة لدي هو صروريّ في المحال المقاري ، وعلى معرفة حبّدة بالنّعات سمح بالمفارنة بينها للوصول إلى نتائج قد تندو للإنسان العادي اعتباطيّة وهي حقيفة ميرّرة عنميًا . فلا يتأتّى تبيّن أصول الكلمات إلاّ من هو محتصّ في ميدان

معاينة أصل لمفردات وإرجاعها إلى لعتها المصدر سواءً على المدى القريب أو عنى المدى العيد . فالتأصل هو دراسة أصل اللّفط ، والأصل يكشف عن لمعنى الأوّل ويوطّف حاصّة نتائج القرابين الصوتيّة المقاربة لقريم Les lois phonetiques de Grimm .

عدم التأصيل لبس حديث العهد عند العربيس ، فلهم في هذا الجال تقاليدهم ولهم ورقة من المجال من العهد عند العربيس ، فلهم في هذا الجال من القال (من القد برر أعلام محتصور في هذا لعلم مثل حيل ميناج Gilles Ménage (من القرد السّامع عشر) ، ولعوتي القرد النام عشر . أمّ القرد التاسع عشر فأشهر علمائه الأله و يدريك ديار Friedrich, Diez مشئ التّأصيل العلميّ للّعات الرّوميّة .

كما أعد Walter von Wartburg في القرل العشرين عملا تأليقيًا عظيمًا لكل المنهجات العالية الرّومية وخاصة الفرنسيّة . يُصاف إلى هذه لأعمال القاموس التأصيلي ليعة الفرنسيّة الفرنسيّة لصاحبه Oscar Bloch و W.v. Wartburg والقراميس الفرنسيّة للدكر لتريخيّ في ميلاد فاموس لوروبار لتاريخيّ ، ومن أهمّها بدكر لتري Le Littré والقاموس العام Le Grand Larousse de la ولاروس الكبير Le Grand Larousse de la وهو القاموس العام المنابية المرنسيّة المرنسيّة المرنسيّة المرنسيّة المرنسيّة المرنسيّة لاربو قاموس تاريخيّ لنقريس التاسع عشر و لعشرين . يل حالت أعمال تأليفيّة عن اللاّتينيّة لأربو ومالي Ernout et Meillet والإعريقيّة لشتنار Chantenaire وتريخ النعة المرنسيّة لمردنال بربو F. Brunot وتريخ النعة المرسيّة للراسة للتراسة ورصيدًا همًّا من المفردات عبر العصور لا يُستهان به .

و لم يكتف التأصيليّول بالتّأصيل لمعرفة أصول لكلمات بل استعابوا أيصا بعلومٍ أحرى محاورة كالجعرافيا النّسانية وعدم لتّاريخ .

يعود الوروبار" في البحث عن سب الكلمة إلى أبعد أصل ممكن لها وهو الأصل همدي الأروبي . وغالبًا ما تكون الأصول لاتينية وأحيانًا يونائية وحتى سمبة فيدكر أمام المهردة باريخ طهورها الأوّل في الفرنسئة وأصلها وتحجينها ، ونادرً ما يذكر نطقها التّقريبيّ في لعنها المصدر إلا إدا تعنّق الأمر بالمقترصات والوثيقة رقم CAILLE و CAID 2 ) . ويأتي التأصيل أحيانًا في شكل سنسنة لولبيّة spirale متعدّدة الأصول مشلها كلمة abricot : فقد

استعارتها الفرنسية من الإسبانيّة (1550 م) التي أنتها من العربيّة أبرقوق ، وقترصتها العربيّة من اليونائيّة التي أخلقا بدورها عن اللاّتينيّة فيكون تأصيل كلمة "برقوق كما يلي :

لاسية يونانية عربية إسبانية فرنسنة

وقد نكون اللّغة المورد هي أصل الكلمه ، فتعبرها ثم تعود لتأخذها بشكل صوق عور ومعنى جديد ومثالها في لفرسية budget (دخل أو ميراية) اقرضتها الفرسيّة في القرن الثامي عشر (1764 م) من الانقليريّة التي اقترصتها بدورها من الفريسيّة القديمة bougette بمعنى كيس أو حراب وقد أهمل استعمالها في لعتها الأمّ ثمّ عادت إليها بالاقتراض في اللّغة الفرنسيّة بوعان : داحليّ من اللّهجات (-patois-argot) وحارجيّ من لعات بحاورة دات أصل رَوْمَني أو حرماني أو من لغات بعيدة كالعربيّة والعبريّة والأراميّة ، تأخذ منها وتُغيِّرُ أصواها وببتها حتى تناسب الظام الصوتي والنظام الصوفي في الفرنسية . إلا أن قاموس "لوروبار" لا يقف أحيانا للكلمة على أصل .

يستنتج من هذا العرص لمنهج التأصيل في قاموس لوروبار التاريخي ما يلي :

1 التحليل التاريخي يبحث عن الأصل الأوّل للمفردة ويترلُ هَا رميه إلى أبعد حدود الأصول الهندية الأروبية أو السامية أحيانا بل وحتى الأصول الهندية الأمريكية amérindienne التي وصلت أوروبا في عصر المهصة . وهو عملٌ علميٌّ دقيقٌ وشاقٌ

2. التنصيص على أصل الكلمة ولكن دون التنصيص آليا على طريقه بطقها سواء في بداية استعمالها أو أثناء تطوّرها وهو إخلالٌ بشرط من لشروط الهامّة التي يقوم عليها المعجم التاريخيّ بل وكلّ المعاجم المعاصرة التي أصبحت توظّم الكدية الصوتيّة العالميّة API سواء تعلّق الأمرُ بمفردات من أصلٍ أروبيّ أو بمفردات من أصل دخيل وقد تبيّن لما أن دلك لم يتحقق بصورة آلية مع كل الوحدات المعجمية ، إلاّ مع بعض الأصول الأحبيه كما في الأمثلة العابدة :

Cadı
Calıfe
Alcazar

(al) qāḍı

<u>h</u>alîfa
al qaşr

3 . أهمل نقاموس العماية ببنية الكسمة المقترصة وما طرأ عليها من تعيير في اللعات دات البنى الصيعية عير السلسلمة كالعربية ، وما تمثله السية من أهميّة في نظامها الصرفي .

# 2 – التأريخ :

هو البحث عن أوّل طهور للمعردة في نصّ وتتبع مراحل تطورها عبر العصور باستقراء نصوص معاصرة لعترات حناها وشاهدة ها على دلالتها على معيى معيى مضبوط في رمن عدد. فالتأريخ هذا المفهوم يعني دراسة التطوّر الدّلالي للكلمة ولحركيتها الدائبة ، وهدف المعجم لتاريخي إنما هو لتعريف الدّقيق بالمفردة في أصل استعمالها ومحتلف دلالاها التي تداولت عليها ، فلكل كلمة إدن حق لانتماء إلى المعجم التاريخي ، ومتى أقصيت عنه فقد حرجت من التاريخ أي إلها ماتب .

والبحث في تأريح لمفردة هو الدي جعل الفقرة الثانية من كل مدخل معجمي (تنظر الوثيقة 1) تحتوي على تاريخ الكلمة الفرنسية وتعلد معاليها في تسلس رمين مرتب وعلى مشتقاقا والمركبات les composés التي وردت فيها والعنارات الاصطلاحية expressions idiomatiques التي كانت أحد عناصرها ؟ ونقف عند تطور القيمة الاجتماعية للكلمة .

# 2 - 1 تَعْبِينُ التَّوَارِيخِ :

بدأ تاريخ اللعة الفرنسية متأخرا مقاربة بنعات أخرى كالعربية أو اليوبانية أو اللاتيبية . فقد طهر أوّل بنص مكتوب سنة 842 م وهو نص Strasbourg . يعكس التأريخ موقف التأصيبي من تاريخ أوّل استعمال للكلمة في النصوص و لكلام ، واعتبرت منة 842 م سنة تاريخية تنتها تواريخ أخرى ها أهميتها في المعجم التاريخي الفرنسي كسنة 980 م التي ألّف فيها تواريخ أخرى ها أهميتها في المعجم ألّف فيها الكتاب الشهير La Passion du Christ . لكن المعطبات التاريخية في هذه الفترة وإلى طهور المطبعة طلت عبر دقيقة ولدلك فإن التأريخ لعدد عبر قليل من المفردات قد صحبته عبارات دالّة على النحري، من دلث : أحوالي" (...vers.)، أوسط القرن" ( miheu ) ، أوسط القرن" ( wers.) ، أوسط القرن" ( miheu ) .

du siècle ) "آخر القرن" (fin du siècle) ، "النصف الثاني من القرن" (du siècle ) . ولم يتحرَّر التأريخ من هذا الاحتراز إلا في عصر الفرنسية الوسيطة وبطهور لطبعه (ق 15 م) . فأصبحت الدقّة في التواريخ ممكنة واعتمدت التواريخ التي تحملها المدكرات والصحافة نظرا إلى ما تتسم به هذه الوثائق من دفة تدوين الأحداث وتسجيل بواريحها .

لا يُخفي ألان راي مآحد التأريح للكلمة في قاموس "لوروبار التاريخي" ، قالعمل يحتاج إلى مراجعة و عادة ترتيب . وبعض الكلمات المأخودة مباشرة من القواميس المطبوعة هي محل نقد قد يصل الأمر إلى إلغائها ، فهي كلمات مأخودة من نصوص مؤولة أو محورة ، أو من نصوص أصلية ولكنها صعيمة ، أو من نصوص لم نشر حين تأليفها . كما أن نعض الكلمات المؤرج لها لا ترتكر على تأصيل علمي ثابت حيث لم يذكر علماء الناصيل الكلمات المؤرج لها لا ترتكر على تأصيل علمي ثابت حيث لم يذكر علماء الناصيل مثل مشادرهم في إثنات الأصول التي افتر حوها . فظلت بذلك العلامات وانسمات الدالة عليها مبتورة .

ويعتبر "لوروبار التاريحي" أن المفردات المحتصة العلمية والتقبية الحديثة والمبتكرة تستجيب حاجيات مفهومية ولا ينطبق عليها مفهوم النطور التلقائي لكلمات اللعة العامة . 2-2 . المَّادَّةُ .

مادّة قاموس لوروبار هي معردات العرنسية الحديثة le français moderne الكدمات التي سقطت من الاستعمال فلسن المقام معامها ولا ينظر فيها إلا باعتبارها مثلت مرحلة من مراحل ستعمال اللفظ الحديث أو وضحت جانب من مسيرته وتطوره وكانت شاهدا على تواصله ، وحتى الفرنسية لقديمة التي بعتبر لبنة أساسية في معجم اللعة الفرنسية ، فإنما تعامل في "لوروبار التاريخي" معاملة اللعة الأحتبية لأنما ليست اللغة المستعمنة حاليا ، وتذكر في القاموس لأنما تمثل مرحنة من مراحل الفرنسية الحديثة ، وممرا طميرة ضروريا نحو الاستعمال الحالي للغة وضمان لتواصلها ووسيطا بينها وبين مراحل المسيرة التريخية لألفاظ اللعة الفرنسية عبر العصور .

ولم يُقْصِ لوروبار أيّ مستوى من المستويات التي تنتمي إليها ألفاظ اللغة ولم يهمل بعص المعردات المعوية ممثلة في المعجم بعص المعردات المعوية ممثلة في المعجم بعادة سمنها الشّمون وعمهج بعيد عن الانتقائيّة والصفويّة . بل هو ممهج وصفى وتاريخي في بعص الوقت ، يسحل الثروة اللعويه الفرنسية ولا يتحلى عن مكوناته الحيوية .

# 2 - 3 التَّرْتيبُ ·

الترتيب هو المهج الشكليّ الذي يحتاره الهاموسيُّ لإثبات رصيد معجمه وتدوينه . تُرتّبُ المداحل في المعاجم العربيّة ترنيبًا ألفائيًا باعتبار الحرف الأوّل من الكلمة إد المغردات فيها تنتمي إلى لعت يست حدريّة ويقسّم "لوروبار الناريحيّ" المدحل إلى فقرتين أساسيّش الأولى للتأصيل والثانية للتاريخ (الوثيقة 1) ويضيف فقرة ثالثة – إن أمكن لشتقت الكلمة المدحل يشار إليها برمر وتعتبر المشتقات مداحل فرعنة -des sous فرعّة دما والوثيقة 2) ؛ هده الكلمات الثوابي بإمكاها أن تكوّن بالتوليد حدومًا من درجه ثابيه لمشتقّات بتصل بها بالعلاقة الصرفيّة ونبيّل مخلف المراحل التاريخيّة للكلمة المدخل شكلاً ومعيى . فاعدا على المتشعّة نكوّن شجرة نسب أصلها الكلمة المدخل وأعصاها المشتقات والمركبات والعبارات الاصطلاحيّة (أ) .

تتحلَّل المدحل رمور بسيطة تتدرح من التَّنفيط بالأسود الدَّاكن foncée إلى التَّنفيط بالأسود الفاتح claire ودلك لمساعدة القارئ على تين مفاصل النص وتسع تأصيل الكلمة وتاريحها وبطورها ومعرفة الأصلي من الرائد والمدخل الرئيس من المداخل العرعيَّة . فهو عمل متكامل معجب lexicologique وقاموسيا lexicographique وتأصيليا étymologique .

## 2 - 4 . التَّغُريفُ ·

هو الرّك الثاني الهامّ بعد لترتيب في عمليّة الوضع وفي تأليف المعجم العامّة إد لا يُفَامُ معجم بدود شرح . والتّعريف هو تفسير الوحدات المعجميّة العامّة أو المحصّصة

<sup>(1)</sup> ينظر مثلا Dictionnaire historique de la langue française, 1/221 وتنظر الوثيقة (1) في أجر هذا البحث

بأسلوب واصح . وهو باب من أهم أبواب القاموسيّة أو المعجمية التطبيقيّة 1a المعدوم المعجمية التطبيقيّة 1a المعدوم المعجم فصد تبليغ المعهوم إلى المقارئ ، وهو أكبر عانو بنفارى عن لفهم ما لم يحكم المؤلف الشرح وما لم يسع إلى الوضوح فلا يكون عامضًا أو دوريًّا كقولك "خسّت الرجلُ صدر خسيبًا".

يَدْكُرُ التّعريف السّمات المميّرة لمرجع ما un référent أو لمفهوم ما un concept فببيّس ما بين الأدلّة من فروق شكليّة ودلاليّة ويمكّن المداحل المعجميّة من خصيصة التّعرد معنى حاص فلا تشابه بين وحدة وأخرى ولا اتّفاق معها في المعنى اتعافًا تامًّا ، بل ينفى الاتّفاق وهو من باب التّرادف دائما – جزئيًا وننفى وطبقة التّعريف الأولى هي النَّمييز بين دلالة وحدة معجميّة ودلالة وحدة أحرى .

سيطرت على "لوروبار" ظاهرة التعريف بالشرح، وهو تمثيل المعبى كلمات أحرى من اللّعة يصبح بما التعريف واللّفظ لمعرف تعبراً عن شيء واحد كما عرف بالترادف العنف synonyme قصد الاحتراب والكلمات تحلّ مكال كلمات أحرى رعم ما يبها من فوارق حرثية ودقة في معاليها ورعم تميّرها بسمة تمثل تفردها واستقلالها . وعرف أيضًا بنوظيف ظواهر لسابة كالكياية l'analogie ، و لقياس l'analogie والتوليد اللعوي بنوسيع معنى الكلمة مثل الانتقال بالمناف المالية على عصر الشجره إن التحصيص التقيي في البريد والمحرية وصناعه الحلوى (2) .

أم النتّواهد والإحالات مهي مدعّمة بتواريخ مصبوطة . وبحسّا للمحشو داخل البصّ وحتى لا تثقل على القارئ مطالعة مدحل ، جمعت مصادر المعجم في آخر المحلّد الثاني

<sup>(2)</sup> ينظر التعليق (1) السابق

مرتبة حسب التسلسل الزّمنيّ ومنسوبة إلى أصحابها ، فالمفردات وهي من اللّعة لا تحرج في تحليلها النّعوي عن دائرة اللّعة ولا تكسب وجودًا محرّدًا لداتها حارج السيّاق .

#### 3 - الحَاتَمة :

لفد حقَّق قاموس لوزوبار التّاريخيّ حلم اللّغة الفرنسيّة وسجَّلَ المسيرة الحياتيّة لألفاطها فبعثها ثانية إلى الوجود وربط لصّلة بينها وبين أحوالها الرَّوْمَيَّة والجرمانيّة والسّلافيّة ... ولكن يبقى هذا العمل ، ككلَّ عمل بشريّ ، في حاجة إلى التّنقيح والإضافة ، وقد أشار ألان راي إلى بعض العيوب في مقدّمة القاموس وبعضها الآخر أشيرَ إليه في هذا العرض .

وتبقى بعد هدا أسئنة تفرض نفسها عليها : أين نحن – في البلاد العربية – من هذه المسيرة الإنسائية المصيرية والبيلة ؟ لِمَ لَمْ نواصل مشروع فيشر وبطوّره ؟ هلّ لما أعدار تبرّرُ تأخّرها وتعفر لنا سباتها ؟

1/ لعل عدرنا الأول أن اللغات الأوروبية صنعت لنفسها محدًا متمثلا في قواميسها التّاريحيّة وهي لعات حديثة صعيرة الرّصيد أمّ العربيّة فهي من أفدم اللّعات البشريّة استعمالاً.

2/ لعلّ عدرنا الثاني أن هذه اللّعات لم تنظر طويلا رغم حداثه عهدها بالتّأليف للعجميّ (ق 17) فمهّدت لمعجمها التّاريحيّ بأعمال هي قواميس آنيّة وأخرى زمانيّة تتناول بالدّرس أطوارًا محدودة من عمر الكلمات .

العل عدر، الثالث أنا لم سع كما فعلوا فلم تقم عديد لمؤسسات والأكاديمبات بجرد للعة يمكن صابعي المعجم من استعلال الجدادات ويسهل عليهم جمع شنات اللّعة اقتداءً بقاموس لوروبار.

4/ ولعلَّ عدر ما الربع العدام القرار السياسي لسلاك العربيَّة رعم الثراء الماديِّ والقدرات لعلميَّة لأبناء اللَّعة .

زكية السائح دحماني كليّة الآداب والفنون والإنسانيّات بمنوبة ، تونس

## المراجع

### أ- باللغة العربية

- ابن مراد ، إبراهيم . مسائل في المعجم ، دار العرب الإسلامي ، بيروت ، 1997 . فيشر (أ.) المعجم المعوي التاريخي ، الهيئة العامة لشؤول المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1967 .

## ب - باللغة الفرنسية :

- Cohen , David Dictionnaire des racines semitiques, Paris, Mouton, 1976
- Etymologie article in E L Vol 6, Paris, 1980
- Guiraud, Pierre: Dictionnaire des étymologies obscures, Payot, Paris, 1982.
- Imbs , Paul : Préface du TLF Nancy, 1971
- Rey, Alam. Préface du Dictionnaire historique de la langue française
- Le Robert Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction de Alam REY, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1992, (2 tomes)

a d BELAIT a Lost Techn indices 10000 do India rec pourezonat atomic mu ust s. imas los formos du limania little et du grande distile Paterent, est pout-itre inne d'un grades bille que one de reconstruire l'intendais bite, «trust d'asbre», et le amblique nde dans le suns pot très ffoigné. -potion fautile- -> Cerenina voiera en • jui beneux en ganeirer se meg e nade ben unqualisate ja sone iga-legge -Digge - seenjes - erus magentamm de ce unot

ants princ chann le girboonlif die brent die greenes brentikeen. Le pikirtel dialogramit des quilles. L'accept étend stás eur la Borne allougée ≥1000, met a die systemano de desgratite baton 153th ← Ce sum deit voille things are piece do bus servent a former be ballets par tecnon 1000 per situate anticiourement peur le verte hiller (el danness) ou officer per les sentes anticiourement peur le verte hiller (el danness) ou officer per les sentes anticiourement peur le ballege sidet ou servent à resiler sa pérsonnée. (1761). C'Pur anningio, billion pris son arget la spine d'anyoute. Fra v 1200, que le mail par le la trapa de manda es arada es arada. E majo de mangho con tanve la transpa (lla com man d'après arada. to the second a part of the second and the second a . ... un seguitire de même forme 10 met a servi à secretor des mingen. « Miletes set applique à un leitement, d'éhord en francourant de la litte de la li Compare to compare to an action from the compared to d'une mouseur (15es, par le dérivé billeté pass sins). © sull. 1991 n. n. chimi (1990-1977) de billet de seus de climpet de miliole.

est un trucion tomme de flummos qui a désigné som piñce de mommic, quivishement une assessate de culture mélije pa pos d'aggres pt. par DESCRIPTION OF BELLOWNEMENT OF ILL AND ST COME. thousands at sortin d'anage. Sour et donneus ha hamanyones fleu d'alle

UK.3.07 is, al'abord dillus front servi, dinigne un inorque de imis cours. et gros dant la partie sapérimere est subante et qui servait à appayer sa The commence of the second of tochrängung 1677), spoteielleuword un munime et d'appès trifle au seus amoion. 🖷 «Ballion, bagasanto», see dit dia rannovana, die busie mitmatel ma ours d'un

autreal que l'es veul enterver 1 561.

Bill.a.no. n. procede gran de bifin au mas de distina renverté-avec influence de désile. Douis-le men, désignat proproposes un bition paux jouer aux sont de bifies ou de bouise, plus tard rempier-The subsection was believed research 1988, while the second devices per minimum de action de la company de la compan Notes and the serious of the serious of the serious s This improvement is a second to the second of the second o displon familière c'ant du lulliard 1984 d. et nanut paser sincise d'operansis-le étemple durs passar ser le billand. « En dériveur BEL. ARCES V unit de la companie de la character de la character de la companie de

ume corde à la "lutte" pour bailer les haineaux det → ⇔lle tingles Fempirel pour egalatir la pitre annuagen d'un conforme est utienté en même lought que hillépear en contangé l'ATC » (D'ATC...ON n. m., «prèse de bote and digital end () hillion dans in morare sú il viusa (1613) de bille an sone de «baquetto» 🕸 est apsicialement employé en viliculture à propos d'un surmeréaullé très court l'ITAL - un werke distiné D BALLOWINGER v. tr. 1720, d'abord attenté influence probable de billot > On en a diché d'Ell.LONMAGE is in otheranement de terre bordé par des sillers profends il pent se consprandre comme un amplei métaphonique du prévident par sentegiv dédenne avec une pilou de buis, mais somble photé désiré diprotoment et un montre de desire de partie de la comme del la comme de  la comme de  la comme del la comme del la comme dela comme del la comme del la comme del la comme del la comme del l - En pat dérivé & BFLL-Greven, v et sindenseur aminiforms d'uni dont est the BRILDONAGE & AL (100).

magnitudes v. iz. and formed (v. 1800) over 1800 unique to profiles as " tole intimand of it distinction or at signific intrinsiposest quelqueer use bille de hobis of autout and hobit responsible d'un déplement de seus qui figure compléturement le vertre de sen fégures français. Coci employee que lu veche réalise l'idée plus générale de «préparer appeller», martout dinns un contente militaire et à le forme pronuntente. On retranse, carte ultie a speed the follows a series well-state in some - Of the state of mus annal de seemele de vitamentes d'aband à la javes proportisate iddio 20° a i prae un umpha inangidi(11400), qui dù à l'imhan a a sa la chagaillean s' antha gaine anthann da il saidh unhal de «la dégliger pour le genre». C'est devenu le sont unes cemel du milieu série saint le manutament «motire des habite de mérie com nome de nicémenté» (1880). «Plabiller seuc un nous d'habit pour latif signale -alter plus ou moine bion, étre plus ou maintenages- 1000: . (III), en ençalor ot o Par acalogie, la varbe a guis Incomption de «recurreir cumme on officereds 1-460 of narranger years an expect obligators (440) as the state of t o and a series a comp distinction to well concedenment les vétermente ter es el foncionnes un relisionité d'action à huisilie action de limetic quates villaconnis-1988). + la strie des sum Co<sup>2</sup>age-up in 100fth e-gyallon out: "are edition?" (1996 - 1995) LAGE is no callet, earlies the residen on that (1998), quintingered do property de la viscoin (1868, le ordr (1808) ja privole (1708), + NASIE muse tentaniques, un manurire l'Atalé, médiacime (1900 et pubble (° 1906).

D'agrels la veluer dominante du verbo, il a pris le surse plus cassume de sperionico qui habilite appre appareix le disvener (1004, il.). Minimità surrioni ted to a de pina ---

country of the second of the s de se le challe de la comme della comme de (in . 4 P 4 s 40 summ outh one series they is written g the same half-ways are different

(Classical Control of the special control of the control of the punch is a control of the contro and the second second second second 400 B 400 prod à taux un emphis du verbs, la substr deminante étant especiales retignes de substitute à giver seus. De substitute voit des fractions peu vélicos — présente LLACE n. m. 1979 à les name que emperature resignan à délimante à la seus de 
#### LE ROBERT Dictionnaire Historique de la Langue Françoise T1/p 221

#### و ثيقة 2

### الرموز الاصطلاحية

🤚 رمر التاريخ للكلمة .

- النجم (منجّمة / النّحيمة) astérisque : بشير إلى تشعّب في تطوّر الكلمة لمدخل أو إلى استعمالات عير متوقّعة لـعض مشتقّاتما .
- 🗨 رمز المشتقّات من درجة أولى وهي جلوع تنحدر مباشرة عن الجدع الرئيس الذي هو المدحل.
  - حص رمر المشتقّات من درجة ثانية وهي متولّدة عن المشتقّات الأولى.
    - 🖊 علامة عنى بداية معالجة المشتقّات .
    - 🧢 رمر للاشتراث في الأصل بين الكلمات .
      - (أ) كلمة ميهمة .
    - کلمة من أصل لاتيني، شعبي . تولّدت عنها كلمة فرنسية .
      - أ كلمة من أصل حرمايي، وغالبًا فرنجي Francique.
  - ♦ O CAILLE a.1 est issu >> 11804 d'uno formo latina d'origina com phique quançodo, milestés dans les Closes de Renchesso, en vir<sup>e</sup> a foncciona, puncción, quanciales. El est webermblable que le méerlandale évole hal, d'agrès legael on a tratut un trancique 'Avvable, se castache plunds à droccogo dat sempre Lette exchinis en utilien faunticiène occidentar i... a moi désigne un absetu du genre de la perdita, su plumage brun tacheté: Il est embé dans qualques syntagmes figés igras, mod chausé omnuse use cuillét comme symbole d'embompoint, d'archeur unouveuse, et s'emplois familièrement comme terme d'affection (mit xur al. ▶ CAILLETE Ail n.m. (.372), dérivé de coûle avec le suffice : deux « et + equi, désigne le pedit de la cuille, en trouve quelquefois coffiet © CAPILLETTE D. 2.4.880 désigne une variété de pêtrel deut le plumagn est elemique à ceim de la calle, probablement en raison de la capitation entre les péruis-tempète de petits taile, et un cuilles venent d'Angle-terre per la Pieurile, lors des migrations.

CAID is m. d'abord quite le 1910 pais quid (1864), cot empranté de l'arabe qu'id, communanteri, chef, participe addit substantivé de cilide combaine, government applicational seas support since in verte good-quigar — card, alcade). Antérieurément, l'accion dissignic a en la forme nuchonne in 1710: reprise de l'ancien abouité «commandam d'une interesse» (1976), et la variende alcopeu (v 1.40), empruntée à l'arche avec agglistination de l'article.

tarece seve aggiunation de accident de accident de la considera de la considera de la considera de la comple del fractions administratives, judiciaires el financiares, el fis set répande au mais, au figuré ever le seus argotique de «personange important» (1903), d'où «chef d'ane brade de mauvais garrons» (1903), et

personnaîté de chef, de dur». > CALDAT n. m. 1988) «dignité de cail», se dit (guréness d'un système de hierarchie somale propre su milieu cù les «raids» imposent leur ku notemment dans les prisons (x 1870).

# قضايًا التّعريف الدَّلاليّة في المعْجَم العَربيّ التّاريخيّ

#### إحسان البص

إِنَّ وصع معجم تاريخي بلعة العربية هو من وكد الواجبات المفروضة على الأمة العربية وعلى اللغويين العرب في هذا العصر ، هليس ثمة أمّة من الأمم ها لغة عريقة جاوزت سسها اليوم سنة عشر قرنًا وهي ما ترال محافظة على أصولها القديمة بصاهي الأمّة العربية في هذا الشأل . فما رات لعة هذه الأمة بالمصة بالحياة يعثر بواسطتها عن أمكار المُفكّرين وإبداع المبدعين من رحال الأدب والفنّ في جميع الأقطار العربية . ها تُولّف الكتب في شق الموضوعات ، وتُنحَرَّرُ المقالات ، وتُنعَى المحاصرات ، ويتعنيها المطلاب في محتلف مراحل التعليم .

وهده لطاهرة العريدة تعليلاتما وأسماهم .

أوّل هده التعليلات ألها لعة الفرآن انكريم ، فالقر ن بول باللغة العربية لفصيحة ولمهجة قريش ، فعكف لمسلمون على قراءته وسُحِروا ببلاعته ، فكان إمامًا هم في خطبهم ورسائلهم وكتبهم ، وكان مائيّة التعليم الأولى في الكتاتيب والمدارس وحلقات المساجد .

وما للقرآن من قداسة دينية عدت اللعة التي برن بما هي النمودج الأعلى للقصاحة والبلاعة وسلامة اللعة . واستمرت لغة القرآن طوال القرون الماصية وحتى اليوم تفرض سلطاها على الكُتّاب والمتعلّمين والمؤلّمين ، عالقران هو الذي أتاج هذه اللعة الاستمراز والمنقاء ، وهذا حالب إيحابي تكتابنا الكريم ، فتم تتعرض لعتب لرياح التعيير أو الانفراض

شأل لعات 'حرى كثيره ، فما رلنا حتى اليوم ، بفصل ثبات النمودج لقرآبي وهيسته ، قادرين على قراءة شعر عربي يرجع تاريخ نظمه إلى ما قبل خمسة عشر قرنًا ، وأحسب أن هذه الظاهرة لا مثيل ها في أيّ لعة أحرى من لعات العالم

فاللعات الأوروبية مثلاً ، على اختلاف أصولها المعوية ، أصابحا تطور وبحوّل حدري مند انحدارها من أصوها الأولى حتى اليوم ، مع أن عمرها لا يتجاور قرونًا معدودات ، وبات الناطقول باللعات لأجنبية اليوم عاجرين عن فهم لعاكم في أصوها القديمة .

وثمّة حالب آحر لا يبعي عفاله ، وهو أن لعة القرآن في هيمتها وسلطالها على المناطقين و لكاتبين بما لم تُتح للعتما العربية أن تتطوّر تطورًا دا شأن ، قياسًا إلى المعاب الأحرى ، فما زال حُلّ الفاطها يحمل الدلالات التي عرفت منذ العصور الأولى ، و لم يطرأ عليها تطوّر حدري يباعد بين دلالاتما القديمة ودلالاتما المحدثة .

والسب الثاني في صآلة ما طرأ عبى لعتما من تطور دلاني هو أن مادة ثقافتها الأولى إلما هي كتب التراث في شتّى مماحيه ، بقرأ مثلاً من كتب الأدب كتب الجاحظ وأبي حيان النوحيدي وأبي العرح الأصفهاني وابن قتيبة وغيرهم ، وبقرأ كتب لتاريخ واخعر فية والتراجم التي ألفها المؤلفون القدامي ، وكل هذه المؤلفات اعتمدت اللعه العربية الفصيحة ، ونحن تحاول محاكاة كتب التراث في أساليها ولعتها وطرق أدائها . وعلى تباين أساليب الكتب والمؤلفين فإن القاسم المشترك بين هؤلاء إنما هو اعتمادهم اللعة المتوارثة عن الأسلاف .

وثالث هذه الأسباب يتمثل في التقيين اللعري والنحوي الذي قام به لعويُّونا وعلماء النحو القدامي ، وقد وقف هؤلاء بحرم إراء أي محاولة تتوخى النهاك الأصول اللعوية والنحوية المتوارثة باستثناء فئه قليله منهم تحرأت عنى انتهاك حرم هذه الأصول - بن مصاء مثلاً - و لم يُقدر لحاولتها النجاح ، وهذا الأمر يفسر لنا ما نعانيه اليوم من جمود قواعد النحو العربي مثلا في قواليه المتوارثة والعجر عن إيجاد قوالب حديدة ، بل إن من حاولوا دلك الهمون بالحروج عن صراط للعة والشكر للهويّة العربية والانتماء القومي ، ومارال حراس هذا البناء الشامح يتصدّون لكل من بحاول انتهاك (عرص) للعة لعربية .

ولكن هل يفهم ممّا قدَّمته أنَّ بعنما العربية اليوم هي صورة نسخية لما كانت عليه هذه اللغه في الأعصر الأولى ؟

إن القول يعدم تطور لعتبا هو ممثابة تجاهل لسس الطبيعة ويوميس الحياه ، فاللعة كائل كسائر الكائمات الحيّة لا مناص لها من أن تحصع لقانون النطور الطبيعي ، وقد لا يكون تطور اللعة العربية ممائلاً لتطور اللعات الأحرى للأسباب التي ذكرتها ، ولكن من المهمّ أن نرصد هذا التطور منذ أقدم العصور حتى يوم الناس هذ ، ومن هنا برى ضرورة وصع معجم تاريخي للعتبا العربية يرصد هذا التطور .

عسى أن وضع هذا المعجم لن يكون أمرًا سهلاً ، والطريق إليه لن يكون مُدَّئلاً ، وللصبع في حساسا أن ضعوبات جمة سوف بلقاها لذى إنفاده ، ومرد هذه الضعوبات من تَحْوِ إلى انساع رقعة الأقطار التي عاشت اللعه العربيه في رحاها ومن محوِ آحر إلى امتداد الحقبة الرمية التي عاشتها هذه اللعة .

## 1 - دلالات الألفاظ والتعبيرات اللغوية في مرحلة ما قبل الإسلام :

والحطوة الأولى ، في ظبي ، هي الإحاطة برصيد دلالات الألفاط والتعبيرات اللعوية في مرحلة ما فيل الإسلام ، وإثبات تعريفات دقيقة هذه الدلالات ، ثم نتابع مسيرنا إلى سائر العصور .

و لإنعاد الحطوة الأولى هذه يبعي أن نضع في اعتبارنا أمورًا ، منها أنّ اللغة انعربية لم تكن واحدة في جميع البقاع التي عاش فيها انعرب قبن الإسلام ، مع تسليمنا بأن قدرًا مشتركًا بين لعات القبائل العربيّة كان قائما عصر لذ في النشاط التعبيري الأدبي ، ولا مبيما في لغة الشعر الحاهلي . وهذا القدر المشترك يمكن أن نطلق عليه مصطبح "اللغة الأدبية المشتركة".

وهده الظاهرة تماثل ما بحده اليوم من احتلاف اللهجات بين الأقطار العربيّة ، وهده اللهجات هي ما بدعوه باللعات أو المهجات العامية واللهجات امحلية ، ولكسا محد إلى حانبها لعة فصيحة مشتركة تستحدم في لمؤلفات والمقالات والمحاضرات وبحوها ،

وهده اللعه المشتركة هي التي تسهّل التواصل الفكريّ والأدبي بين محتنف هذه لأقطار .
على أني لا أسلّم مع دلك بأن المعة الفصيحة المستعملة في كل قطر عربي تماثل أحواها في الأقطار الأخرى مماثلة تامة ، فثمة احتلافات في الدلالات الدقيقة للألماط ، والتعبيرات بين لعات الكتاب والماطفين في هذه الأقطار ، وفي لألفاظ التي اصطلح الكانبول على استعمالها في كل قطر، وأنا أحد في الكتب ولرّسائل والمؤلّمات التي تصما من المعرب العربي ألهاطًا ومصطلحات تعاير تلك المستخدمة في المشرق العربي .

وأعود إلى النعات واللهجات التي كانت سائدة قبل الإسلام في الحزيرة العربية ، فإسي أرعم أن لعة الشعر لم تكل واحدة في جميع أرجاء للاد العرب ، بل كان ثمة فروق دقيقة في دلالات الألفاط والتراكيب والتعبيرات الجارية ، وهذه الفروق مردّها إلى تبايل البيدت التي عاش فيها الشعراء مل نحو ، وإلى تبايل هجات القبائل العربية مل نحو احر .

لا يسعما ، والأمر على ما دكرت ، أن بعرّف دلالات لفط ما تعريفًا يصدق على لعات جميع الجماعات القبلية استاثرة في أرجاء جريرة العرب ، ولا يمكن الاعتماد على المعجمات اللّغوية لرصّد هذه الفروق ، لأن ملوّبي البعة جمعوا كلّ ما وصل إليهم من لغات القبائل العربية في منظومة لعوية واحدة . والنّهج العلميّ يقتصي أن نرصد لعة كن قيلة على حدة ، وهذا الرّصد بضعا أمام صعوبات حمّة ليس من اليسير تدليلها . فما هي الوسائل المتوفرة لدينا لتحقيق هذا الرصد ؟

في طنّي أن الوسيلة شبه لمناحة لما هي أن نَحْمعَ شعرَ كلّ قبيلة على حدة ، ثم نستحلص من هذا الشعر دلالات الألفاط والتراكيب والبعير ب المجارية ؛ ويمكن الاعتماد في استحلاص هذه الدلالات على السياق التعبيريّ وعلى الشروح اللعوية ، وقد بضيف إلى لشعر ما أثر من احكم و خطب الحاهليّة ، ولو أن مدوّي الشعر الجاهليّ قاموا بدوين شعر كل قبلة على حدة لسهّلُوا عليها أمر استقصاء الدّلالات ، ولكن هذا التدوين لم يتم للا في شعر طائفة من القبائل ، ومنها على سبيل المثال قبيلة هُديل الني جمعب أشعارها في ديوان صنعه أبو سعيد السكّري

ومن المؤسف أن قبائل أحرى جمعت أشعارها في دواوين ولكتها لم تصل إليها ، ونحد دِكْرًا لطائفة منها في كتاب الفهرست للمنع ، ومن المفيد أن يعثر على ما قام به بعض الدين المحدثين في جمعهم أشعار طائفة من القبائل .

وإذا عدما إلى كتب اللعة ومعجماتها وأحمار القبائل العربية فع على إشارات إلى حوالب من احتلافات الملعات باحتلاف البيئات والقبائل. فتلاحظ أوّلاً أن الباحثين الملعويين بذكرون أن ثمّة تماينا كبيراً بين لعة القحطانيين المستقرين في بلاد اليمن حنوبي الحريرة العربية ، ولعة العدمانيين في شمالي الحريرة وشرقيها . وهذا انتبابي كان قليما في رمن العلاء الدّول اليمنية القديمة بمثل لعتين مختلفتين كل الاحتلاف ، فسسمع مثلاً أبا عمرو بن العلاء يقون : أمّا لمسان حمير وأقاصي الدّمن بسساساً ولا عَربيّتهُم بِعَربيّتما (أ) ، ويقون ابن جني في الحصائص (ث) : السنا نَشْكُ في تُعد لَعة حمير وعوها عن لعة البّي نزار" . فعلماء اللعة يتقون في أن بين لعة حمير واللعة العدمانية احتلافا كبيرًا ، ويؤيد هذا الاختلاف ما وحد من النقوش اليمنية القديمة بالمسد الحميري ، فلعة هذه المساند تختلف عن اللعة العدمانية المي من النقوش اليمنية القديمة بالمسد الحميري ، فلعة هذه المساند تختلف عن اللعة العدمانية المي من النقوان سوء في رسم الحروف أو في طقها ودلالاتها (أ) .

وإدا أحدما بهده الأقوال ، وهي صحيحة ، كيف نفستر ما وصلما من شعر الشعراء الحميريين وأقو هم ووصاياهم ، وقد وصلتما باللسان العدماني ؟! ففي كتاب "الإكليل أشعار كثيرة مسونة إلى شعراء حميريين قدامي وهي مقولة بالنعة العددنية التي قيل بها شعر الشعراء لمصريين والربعيين ، فكيف نفستر هذه الطاهرة ؟

كل إراء افتراصين : أوّهما أل يكول ما وصلما من شعر هؤلاء الشعراء الحميريين القدامي وأقيال حمير وتنابعتها مثل تُنتع شمر يرعش بن مالك باشر التعم وأسعد تُنتع وعلقمة بن دي جدن وما وحد في قبوريّا قيم ، كل دبك منحول موضوع بعد الإسلام .

والافتراص الثاني أن تكون لعة حمير القديمة تطورت مع الزمن حتى وصلت إبينا بالنعة التي قيل بما الشعر العدناني . ويؤيد هذا الافتراض ما وصل إلينا من شعر الشعراء

<sup>(1)</sup> طنعات فحول الشعراء ، لابن سلام الجمحي تحقيق محمود محمد شاكر ، 11/1.

<sup>(2)</sup> الحصائص لابن جئي تحقيق محمد على اللجار ١ /386 .

<sup>(3)</sup> انظر مثلا كتاب (الإكليل) لمحس بن أحمد الهمدالي 122/8

اليميين الدين عاشوا في أواخر لعصر الحاهمي ، مثل عمرو بن معد يكرب الريدي المدحجي وعبد يعوث الحارثي واللجلاح الحارثي وغيرهم ، وهو شعر برجح صحته ولا نحد فيه الحتلافًا د شأن عن شعر شعراء مصر وربيعة .

وإدا أحدن بالافتراص لثاني يسعي أن نحكم بانتحال شعر كل من سبق الشعواء اليمسيين المتأخرين من شعراء حمير انقدامي .

ويبقى بعد دلك إشكار آخر ، فعلماء اللغة العرب والمؤرخون يكادون يحمعون على أن لغة فخطان هي اللغه العربية الأصلية وأن عرب شمال الجزيرة إنم تعلموا لغنهم من القحطانيين ، وقد دهب المؤرخون إلى تقسيم العرب ، ساء عبى هذه المقولة ، ثلاثة أقسام العرب البائدة ، والعرب العاربة ، وهم القحطانيون ، والعرب المسعربة ، وهو العدنانيون ، ويجعلهم بعضهم عاربة أي بائدة ومتعرّبة ومستعربة (4) .

وأي كان الحلاف في التوريع الثلاثي فحل المؤرجين على أن إسماعين بن إبراهيم - عليهما لسلام هو أون من تكلّم بالعربية ، وقد أورد ابن سلام (<sup>5</sup>) قول يونس بن حبيب أول من تكلم بالعربية ولسي لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم ، صلوات الله عميهما" . ويعلّلون هذا التّحوّل في لسان إسماعيل بإصهاره إلى قينة حرهم القحطانية برواحه من رعلة بنت مصاص بن عمرو الخرهمي ، وكانت فبيلة حرهم يومئد في مكة ، فتعلم نغيها وعنّمها أبناءه العدبانيين (<sup>6</sup>) .

ويدكر الأخباريون أن إبراهيم لما سى مكة وأبرلها اسه إسماعين سمع كلام لعرب فأعجبته بعتهم واستحسنها، فأمر ابله إسماعيل أن يتروّح إليهم (7) . ففعل وتحلّى عن لعته الأصلية السريانية أو لعيرية ، وتعلّم العربية وعلّمتها أساءه العدبانيين ، وهؤلاء كلهم من ولد إسماعين .

<sup>(4)</sup> بهاية الأرب للنويري 292/2

<sup>(4)</sup> هيو آدر <del>به ڪريري د</del> (5) طبقا*ت* ابن سلام 1 9 .

<sup>(6)</sup> المصدر السبق.

<sup>(7)</sup> لأعاني للأصعهاي دار الكتب 7/.5

وأبادر فأفول إل مرويّات الأحباريين يسعي أن نؤحد بكثير من الحذر، فانتساب العدبانين جميعًا إلى إسماعيل هو موضع نظر ، فهل كانت جريرة العرب خاليةً من سُكّافا يوم قدم إبراهيم وإسماعيل إلى الحجار؟ ألم تكن هناك قبائل عربية منعترة في أنحاء الجزيرة وكان هذه انقبائل لعاتما وهجاتما ؟

إسايدا استقرأن الشعر الحاهليّ المقول سواء في شماني الحريرة أو في حلوبيها ، من خلال السمادح التي وصلت ، وهي ترجع إلى رهاء قريس قبل الإسلام ، نحل أن لغة هدا المشعر تكاد تكول واحدة ، باستشاء فروق صفيلة بين أشعار اليمبيين و لعدنانيين ، بل إنها لحد شعراء يمايين عاشوا في شماني الحريره ، في نحد وما حولها ، يقولول شعرهم بلعة الشعر ء العدنانيين . فتنعر امرئ القيس الكندي اليماني الأصل مثلاً لا يحتلف في لعته عن شعراء مصر وربيعة المعاصرين له كعلقمة بن عيده الفحل لتميمي الذي كان بياري المرأ القيس في شعره والحارث بن حدّره الميشكري الربعيّ وعبيد بن الأبرض الأسدي لذي كان بنطق بلسان قومه بني أسد الذين قتلو حُجْر بن احدرث أبا مرئ القيس ، والشعر هو سندما الأول في الحكم على لعة القبائل عصر ثد فيل كانت لعة التنعراء العدنانيين مستعارة من لعة القحطانيين عمده القصية فيها نظر ولا يمكن الحزم يحقيقتها في يرمنا هذا لعدم توفر الوثائق والنصوص والمقوش التي تحصل نرجّح رأيًا على آخر .

على أنبي أباهر فأفرر أن انتشابه في لعة الشعر الحاهلي لا يعني أن اللعة العربية كانت واحدة في حميع أرجاء جريرة العرب ، فنعة الشعر قد تكون لعة راقية تؤيد نظرة القائيس توجود لعة أدبية مشتركة في دنك العصر ، وهذه الطاهرة تماثل ما بحده اليوم من احتلاف اللهجات العامية في محسف الأقطار العربية ، حبى ليعسر أحيانا النفاهم بين مواطبي فصر ومواطني فصر آحر ، ومع دنك ثمة لعة عربية قصيحة مشتركة بقال في الشعر وتُؤلَّفُ الرّوايات وتُكْتَتُ للفالات والمحوث وتُلْقي محاصرت .

لكسي تحود فأقرّر أن هذه اللعة الأدبية المشتركة بين شعراء العصر الجاهلي ليست واحدة لدى جميع الشعر على ومن السس العلمية المقرّرة اختلاف اللعات باحتلاف البيئات ،

وهده الاحتلافات تلنمس أولاً في استعمال ألفاظ بعيمها في بيئة ما تحالف ما بحده في سائر البيئات ، وتلتمسها كدلك في أسالب التعبير وفي دلالات الألفاظ .

وقد أورد ابن فارس بعضًا من وجوه الاحتلاف بين اللعة لعدنائية واللغة القحطائية ، كتسمية هؤلاء الدتب : القلّوب ، وتسمينهم الأصابع : الشّاتِر، ويسمّون الصديق : الحِلْم (أ) ، وورد في لقرآن لفظ (لأبُّ ) بتشديد الباء ، وهو من لعة اليمن ومعناه الكلاً ، والبمبيون بسمّون المُدية : السّكّين . وفي معجمات البعة ألفاظ عيرها من لعة اليمن تخالف مرادفاتها في لعة عدنان ، وهذ لاحتلاف طبيعي لا اعتراض عليه ، لأن بيئات السكان الباطقين بلعة واحدة تحتلف في تسمية كثير من الأشياء ، وهو ما بحده اليوم في احتلاف التسميات دحتلاف المدن والبيئات . بل إبنا واحدون هذا الاحتلاف في هجات القبائل التسميات أو في القواعد الحوية أو في نطق الحروف والكلمات ، ومنها على سبيل المثال : التسميات أو في القواعد الحوية أو في نطق الحروف والكلمات ، ومنها على سبيل المثال : كشكشة أسد (إبدال الكاف شيئًا) وعنعة تميم (إبدال الهمرة عبنًا) ، وكسكسة ربيعة (إلحاق حرف السين بما آخره كاف ) ، ومنها إهمال عمل (ما) المشبهة بنيس في تميم (إلحاق حرف السين بما آخره كاف ) ، ومنها إهمال عمل (ما) المشبهة بنيس في تميم طاق خروف (أود ابن فارس جائنًا من احتلاف لهنجاب طائفة من انقبائل في نظق الحروف (أ) .

وهده الاحتلافات تقودنا إلى القول بصرورة الاحتراس من التعميم حين نتصدى إلى رصد ما في الشعر من ألفاظ وتعابير واحتلافات في القواعد المحوية بعية الوقوف على لدلالات الحقيقية والمحاربة في هدا الشعر في محال تأريخ حياة اللعة العربية وتطورها لتاريخي .

فأوّل ما يبعي صرف لعناية إليه هو ستقراء دلالات الألفاظ والتراكيب في لعة كل قبيلة من قبائل العرب ، وهذا الاستقراء يكلّف الباحث جهدًا عصيمًا في حمع أشعر كل قبيلة على حدة واستحلاص دلالات الألفاظ والتراكيب في كل منها .

<sup>(8)</sup> الصاحبي في فقه اللغة ، تحقيق مصطعى الشويمي ، هن 55 .

<sup>(9)</sup> المرجع بسبة، ص ص 48 - 49 ر 53 - 55 -

فكدلك برى أن المسهج لعلميّ الذي يصل بواسطته إلى إدراك التعريف الدلالي في العصر المعجم لتاريخيّ وتحديده على وجه الدقة يغتصي وضع معجم للعة كل قبيلة في العصر لحاهليّ ، أو على الأقلّ وضع معجم للعة كل مجموعة قبلية ، قضع معجمًا للعة آلفائل لربعية ، وأحر للقبائل المضرية المحدرة من حديف ، وآخر لقبائل قيس عيلان المضرية ، وربعًا لبعتي وضع معجم وربعًا لبعة القبائل المتحصرة التي استوطنت المدل والخواصر ، وكذلك يبعي وضع معجم كل مجموعة قبلية كانت تعيش في اليمن، مع رضد الأصول والجذور البعوية المشتركة بين هذه اللعات .

بقد وضع اللعويُّون العرب في عصر التَّدوين شروحًا كثيرةً لدواوين الشعراء الحاهليين ، ونكن لما على هذه انشروح الملاحظات الأتبة :

1 - إن هؤلاء العويّين لا يتعفون في كثير من الأحيان في بيان دلالات طائفة من الألفاط الواردة في تلك الدواوين و تحد بيسهم احتلافًا كثيرًا.

2 - إلى هؤلاء النعويس لم بُلاحطوا الفروق الدلالية بين عبارات الشعر الحاهلي ، وقد حعل نعصهم نعة قريش ولعة القراف معيار إدراكهم لهذه لدلالات ، مع أن لعة قريش خاصة بنث القبيلة ، وبينها وبين لعات القبائل الأحرى ، ولا سبما الندوية منها ، فروق كثيره . وقد رأين الرسول صنى الله عيه وسلم يترخص في قراءة القرآن بلهجات محتلفة في حديثه المشهور ، "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف" (10) .

آن السبيل الأقوم لإدراك دلالات الأنفاط وانتقابير في شعر الجاهليين وتعريفها إلما يتأتى من ستخلاص هذه الدلالات من السياق ، مع ستقراء هذا السياق حيثما وردب الكلمة في أشعار اخاهبيين المتمين إلى أصن فبلي واحد .

وأسوق مثلاً واحدًا لاحتلاف دلالات الألفاط باحتلاف القبائل، فالفعل (شَايَحَ) في بعة هديل معناه : خَدَّ في الأمر ، قال الشاعر المحصرة أبو دؤيب الهدلي :

سَرْتَ إِلَى أُولاَهُمُ فَسَتَقْتُهُم ﴿ وَشَايَحْتَ قَتْلَ اليُّومِ إِنَّكَ شَيْحُ

<sup>(10)</sup> صحيح البخاري ، 60/6 .

هذا ما ورد في النَّسان و لم ينصُّ صاحبه على أنه من لعة هديل ، وفي شعر أبي خِر ش الهٰدلي جاء هذا الفعل في صيعة اسم الفاعل :

وَشُوطِ فِصَاحٍ قد شَهِدْتُ مُشَايِحًا لأَدْرِكَ دُحْلاً أو أُشِيف على عُنْمِ وَحَاء في شرحه . المُشَايِحُ الحامل في كلام هُدَيل (11) ، فالفعل (شَايَحَ) هو بمعنى حدَّ في الأمر في لعة هديل وم يشر صاحب السال إلى أنه من لعة هذيل ، وقد دحل هذا الفعل في المعجمات اللعوية بحده الدلالة ، فصارت له دلالة لعوبة عامة كأنه من لعة جميع الفيائل العربية ، وبحو هذا كثير في معجمات للعة التي لم تنصُّ على الفروق الفنية في دلات الألفاط .

# 2 – دلالاتُ الألفاظِ والتَّعبيرات اللغويَّة في المرَاحل الإسلاميَّة :

وإذا انتقل إلى العصر الإسلامي والعصور التي تلنه تعدو قضية التعريف الدّلالي أكثر تعقيداً . فمع بقاء لعروق اللهجية وُجدت بعة (رسمية) هي لعة السلطة القائمة ، لعة قبيلة فريش التي محا برب القرآن ، وها كُتت مصاحف عنمان ، وها أُلقيت حط الحلقاء والمولاة وقادة الحيوش . ولكن لعة الشعر احتفظت ببعض الفروق الاحتلاف قبائل الشعراء، وكان شعراء قريش قله بالعياس إلى سائر الشعراء ، وكان حل الشعراء في رمن الرسول صبى الله عليه وسلم من عير قبينة قريش : من الأنصار (حسّان بن ثابت وكعب ابن مالك وعبد الله بن رواحة) ، وكان حطيب الرسون صلى الله عليه وسلم منهم وهو ثابت بن قيس بن الشمّاس ، وسائر الشعراء من قبائل شتّى ومنها : هُديل وثقيف ، وطيء ، وسليم ، وعيء ، وسليم ، وقيم ؛ ولكن وجه عام ، فإن عقه الفرآن تركت بصمائها في لغة الأدب شعره ونثره وي القرآن أنفاط كثيرة مستحدة وألفاظ أحرى كانت معروفة قبله ولكنها اكتست معاى جديدة إسلاميّة ، كالصلاة و لمركاة و لحج والصوم وعشرات من الألفظ الأحرى ، وفيه ألفاط معربة وألفاط تورائية وأنفاط من لعات بمنية لم تعرفها قريش .

 <sup>(11)</sup> نبوان الهديين ، ص 13 . و كتاب أبرر حصائص لغات هديل لعبد الرحمان محمد إسماعيل ، مجلة معهد اللغة العربية مجامعة أم القرى ، العدد الثاني ص 205 .

فكدلك برى أن ظهور الإسلام وبزول القرآن قد أحدثا هزّة لعويّة ووثبة تطورية عطيمة الشأن ، وهد لا بدّ من الاتحاه بادئ دي بدء إلى رصد النظور الدي أصاب اللعة العربيّة مند الإسلام وتقصي الدلالات القرآبية بدقة ، سواء في الأنفاط أو في لتراكيب أو في بدلالات الجارية .

ولرصد هذا النظور العظيم بعود أوَّلاً إلى كتب التفسير المعتمدة ، مع ملاحظة ما ينها من وجوه الاحتلاف أحيانا في إدراك دلالات طائعة من الألفاط ، ولا سيما ما كان منها من غير لغة قريش ، مع ملاحظة نماء طائعة من المفسرين إلى فرق ومذاهب فرضت عبيها تأويلات باطبة أو مدهبية ، فيسعي ستبعاد مثل هذه التفاسير الموجهة واعتماد كتب التفسير التي الترمت الدّلالات للّعوية البريئة من مطبة النأويلات العيدة أو الموجّهة .

وأصرت مثلا لاحتلافات المصرين في دلالات الألفاظ القرآبية احتلافهم في دلالة النطط القرآبي (الرَّقِيم) الذي ورد دكره في الاية التاسعة من سورة الكهف : ﴿ مُّ حَسَبُ الْحَلَّا الْكَهِ الْكَهْفُ وَالرَّقِيم كَالُوا مِن آيَاتِنا عَجَبًا ﴾ . فقد فُسَرَّت في تصبير الحلالين، حلال الدين انحيي وحلال الدين السيوطي، باللَّوْح المكتوب فيه أسماؤهم وأنساهم (أي أهن الكهف) ، وفسرها ابن دريد باللواة ، وعنق صاحب للسال في ماده (رقم) على هذا انتفسير بقوله ولا أدري ما صحته ، وفسرها تعلب باللَّوْح ، وقال لرجاّج : قيل الرَّقِيمُ سم الحبل الذي كان فيه الكهف ، وفين اسم الفرية التي كانوا فيها ، وقبل الرَّقِيم : مكتب ، وأظهر ابن عباس حيرته من دلالة هذا اللفط فقال : ما أدري ما الرَّقِيم ، أكتبات أم سبان ، وذهب أبو الفاسم الرجاحي إلى أن في لرَقِيم حمسة أقوال : أحدها عن بن عبس أنه لوح كتب فيه أسماؤهم ، الثاني : أنه لدواة بلعة الرُّوم (عن محاهد) ، الثالث : ألفرية (عن كعب) ، الرابع : الوادي ، الخامس : الكتاب (عن الضحاك وقتادة) ، وإلى هذا القرية (عن كعب) ، الرابع : الوادي ، الخامس : الكتاب (عن الضحوف حتى يدعها مثل القدح القول يدهب أهل النعة ، وفي الحديث ، كان يسوِّي بين الصعوف حتى يدعها مثل القدح أو الرَّقِيم ، والرَّقِيم ، والرَّقِيم ، الكتاب ، أي حتى لا ترى فيها عوجًا كما يُقَوَّمُ الكاتب سطوره أو المُ

<sup>(12)</sup> لينان العرب مادة (رقم) .

ههده جملة أموال في تفسير لفظ قرآبي واحد ، وهو لفظ يبدو أنه م بكن معروف في لعة فريش ، ويحتمن أن يكُون مُعُرِّنًا عن لفظ من نعة أحرى . وفي سبيل الوصول إن معرفه دلانته على وجه لدقّة لا معدى لنا عن لنظر في سياق الايات المدكورة قبل الة الرّقم وعدها ، وكذلك لا ندّ من الرجوع إلى المصادر عير العربة التي وردت فيها هذه الكنمة ، مقتبها و للفط قريب منه .

وعلى أي حال يبقى الفرآل مُعْلَما باريحيًّا باررا في بطور اللعة العربية ، كال هذا النّطور بتيجه ابتقال العرب من عصر التفرّق القبليّ إلى عصر التوحّد في طلّ الربه الإسلامية وقد دخلت منذ ذلك الحين في اللغه العربية مئات من الألفاظ الحديدة ، ومثلها من ألفاظ قديمة اكتست دلالة إسلامية ، فلا بدّ من وقفة متأبيّة عبد الألفاظ والاستعمالات القرابية لتعرّف دلالاتما ومواص استعمالها .

ومند العصر الإسلامي إلى عصر النهصة دخلت أيضًا ألفاط لا تحصى في النعة العربية وأصاب دلالات هذه النعة نطور عطيم الشأل ، ومن الظواهر السلبية التي نعرصت لها هذه اللعة فُشُوُّ النَّحن وفساد الألسة والسليقة النعوية التي كانت تعصم الأنسة من الرَّل .

ودواعي هذا الفساد كثيرة ، من أبررها مخالطة الأعاجم وحلول البيتات المحصوية على البيتات الله الله البيتات الله الله البية المشافهة الأعراب وتقويم السبتهم ، وقد دُكر له أن الوليد بن عبد الملك كان ينحن في كلامه لأن أباه احتفظ به في الحاضرة لميله إليه. ومن المعلوم أن السبيقة اللعوية الفصيحة تصعف وتفسد في البيتات الحصرية .

إنَّ رصد تطور اللغة في تلك الحقمة الصويلة يكلف الباحث الكثير من العاء والمشقة، ولم يعد الاعتماد على السمادح الشعرية كافيًا لتقصي هذا التطور . وإنما ينبعي ستقصاء كتب الأدب والعلوم والفلسمة والتاريخ والحعرافية والمؤلفات الفقهية والكلامية والصوفية ، ورصد لعه كل من هذه المؤلفات وجمع مئات النصوص المتصلة بكل حقمة

رمية عبى متداد ما يريد على أربعة عشر قرنًا ، ثم استخلاص دلالات لألفاط والتراكيب في مُحَالَيُّ الحقيقة و بمحار مع بنان الدّحيل من طريق الوضع والتعريب والترجمة والاصطلاح .

و بديهي أن اللفط الواحد قد تختلف دلالته في العصر الواحد باختلاف الانتماء العقدي والمهني و لثقافي ، وباحتلاف محالات استعماله لدى المؤرخين أو الفلاسفة أو المتصوفة أو الأدباء ، ولا مناص من إعداد معجم للعة كل فئة من هذه الفئات .

عنى أن معجمنا حرت عنى إثبات جميع دلالات اللفظ ، من غير ملاحظة ما طرأ عليها من تطور غير العصور ولدى محتلف العثات . وس هنا نتبين الصرورة الملحّة لوصع معجم تاريخي يؤرّح حياة اللعة العربية مند أقدم عصورها حتى اليوم .

ولمأت بمثان يوضح هذا التّعميم عير الدقيق في معاجمنا ، فلمرجع مثلا إلى الحدر اللعوي (كتب) في نسان العرب ، وهو من أشيع الجدور في الاستعمال .

والقرابة الأصلية المادية التي بدل عبيها هذا الحدر هي : كتب لسقاء والمردة والقرابة إدا حررها سيري ، فهي كتب ، وكتئت القربة واكتتنها : شكدتها بالوكاء وحرر قما لتلا يقطر منها شيء ، ومن هذا الأصل قانوا : تكتّب الرَّجُلُ أي تحرم وحمع عليه ثيانه . ومن هذا الأصل أيضا قولهم كتب البَّاقة إذا صَرَّهَا لئلا يُسرَى عليها ، وعليه فرلُ الشاعر :

لاَ تَأْمَسُ فَــرَارِيًّا حَلُوْتَ به عَلَى قُلُوصَكَ واكتُبْها بأُسْيَار

وس هدا أيصا قوهم كُتَبَ النَّاقَةَ أي خَرَعَ مِنْحَرَيْهَا بشيء لللَّ تشمَّ ولدها فلا ترَّأْمَه . ومن دلالات هذا الفعل كدلك قوهم كُتُبُ اخْيْلُ أي جَمَعَهَا ، والكَتِينَةُ : الْحَيْلُ للْجَتَمَعَةُ . ثم أُطَّلَقَ هذا النقط على القطعة العطيمة من الحيش .

وقد أرجع اللعوي المعروف شمر بن حمدويه (ت 255 هـ) هذا الجدر إلى أصل واحد فقال : 'كل ما دُكر في الكُتب قريب بعصه من بعض وإنّما هو جَمْعُكَ بيْن شيتين . يقال اكتُب بعنتك ، وهو أن تَضُمَّ بين شُفْرَيْهَا بحلقة ، ومن ذلك سُميَّت الكَتِبَة فإها تَكتَّت فاجتَمَعَت ، ومنه قيل \* كتنت الكتاب ، لأنه يجمع حرفًا إلى حرفٍ" : (اللسان : كتب) .

وحاء في معجم (مقاييس اللعة) لابن فارس قوله : "كنب : الكاف و لتاء والناء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء ، ومن ذلك : الكتاب والكتابة" .

والأصل الماديّ في دلالة لفط الكتابة هو الحمع بين شيئين ، أي جمع حرف إلى حرف ، وهذا هو التطور الذي أصاب معنى الحدر (كتب) ، وتلث هي الدلالة الأصلية للكتابة بالمعنى العروف .

ثم نظورت دلاله الفعل (كُتُب) إلى معنى (فُرِصَ) ، وهذه الدّلالة ورد في القرآن آيات كثيرة سها قوله تعالى : ﴿ كُتُبَ عليكُمُ الصّيَامُ كما كُتِبَ على الذين من فنلكم علىكُمْ تَتَّفُونِ ﴾ (النفرة، 183)، واكتَسى دلالةً مفاربة بمعنى (فُدُرُ) و(خُكمَ) فيقالُ كُتِب على أن أفعل هذا الأمر ، أي قُدُر على .

ومن الفعل (كُتُنَ) اشتُقَّ اسم (الكتاب)، ومعجم اللسال يعرَّف الكتاب بالعبارة سعروفة لدى للعربين القدماء فيقول: وهو معروف، وهذا التعريف الدلالي القاصر هو أحد الماحد على المعجمات القليمة.

وما لمت لفظ (الكِتَاب) أن نطورت دلالته مع لحظ الأصل المادي ، فقالوا: الكِتَابُ السم لما كُتب محْمُوعًا ، والكِتَابُ هي صباعةُ الكَاتِب ، فأطلِق لفظ الكِتاب على الرسانة المكوبة ومن دلك الحديث الشريف : 'من نظر في كتاب أحيه بعير إذبه فكأنما يبطر في لمار" (3) ، ومنه قول لقيظ بن يَعْمُر الإيادي في قصيدته التي حدّر بها قومه من بطش كسرى :

هدا كتَابِي إليكم والنَّديرُ لكم للى رأى الرأي بالإبرام قد نصعا

و تصرف مندند معنى (كَتَب) إلى كتابة الرسائل والكتب ونحوها ، وفي الحديث : أمن كتّبَ عتى عير القرآن فسيمحُه" (14) .

ثم اكتسى لفظ (الكِتَابِ) دلالةً دبيةً فأطلِقَ على التوراة والقرآن . ووردت هده الدلالة في القرآن في مواصع عدَّة منها قوله تعالى : ﴿ كَتَابُ أَحَكَمَتَ آيَاتُه ثُم فُصَّلَتَ مَنْ القرآن في مواصع عدَّة منها قوله تعالى : ﴿ كَتَابُ أَحَكَمَتَ آيَاتُه ثُم فُصَّلَتَ مَنْ لَكُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (هود، 1) . فالكتابُ هنا بمعنى القُرآن . وبمعنى النوراة في قوله

<sup>(13)</sup> سس أبي داود ، الدعاء 👔

<sup>(14)</sup> صحيح مسلم ، باب الرّ هد ص 73

تعالى ﴿ كَتَابُ مُوسَى إمامًا ورَحَمَةً ﴾ (هود، 17) ومن هذا المنطلق أطْلِقَ لفظ (أَهْلُ الكتّاب) .

ثم أُطْلِقَ لَمْطُ (الكِتَابِ) على ما أُثبت على بني آدم من أعماهم ، وتطوّرت دلالة الكتاب فأطلق على أدوات الكتابة : الصحيفة والدواه .

ومن الكتابة اشتُقُّ اسم الفاعل (الكَاتِثُ) ، فأطلق أوَّلا على من يمارس عمل الكِتَابَةِ ، فكان للرسول صلى الله عليه وسلم كُتَاب يكتبون القرآن ، وكان بعدئد للخلفاء الراشدين وحلفاء بني أمبُة وبني العباس كُتَاب يكتبون رسائلهم .

ثم تطوّرت دلالة (الكَاتِبِ) ، فأطبق على الحادق في في الكتابة والنرسل وجمعه (كُتُّابٌ) ، ومن أشهرهم قديمًا عبد الحميد الكاتب ، وأصبح للكتابة الفنية متربة عظيمة وداع اسم الكُتُاب الحاذقين أمثال ابن المقمع والجاحط وابن العميد والقاصي الفاصل وعيرهم ، وعدت الكتابة فيًّا راقيًّا نكتب فيه الرسائل والكتب .

وفي العصور اللاحقة اكتسب لفط (كاتب) ، دلالة مُستحدثة ، فأطلق على الوزير وعلى من بتواً منصا رفعا في لدولة فنقال (كاتب الدولة) .

وفي العصر الحاصر بقبت لكنمة (كاتب) دلالتان : أوّلاهما وظيفية يراد بها من يعين في وطائف الدولة لأداء مهمّات كتابية ، والثانية يُراد بها الكاتب بمعنى لأديب الماهر في من النثر .

ولمأحد مثالا آحر هو الجدر (قتل) .

كان هذا الحذر قبل الإسلام ثلاث دلالات ، اثنتان ماديتان والثالثة معنوية . والدلالة الأولى هي الأعم وهي إرهاق الروح ، والفتال في العصر الحاهلي كان يعني حوص المعارك مع الآحرين بدافع العرو أو الثأر أو الدّفاع عن النفس أو حماية القبيلة . والفعل (قائل) يدُلُّ على التّبَادُلِ في القِتَالِ ، والفعل (نَفَائل) كان يدل على التّبَادُلِ في القِتَالِ ، والفعل (نَفَائل) كان يدل على التّبَادُلِ في القِتَالِ ، والفعل (نَفَائل) كان يدل على التّبَادُلِ في القِتَالِ ، وأمثلة هذه ندّلالات أكثر من أن تحصى في الشعر ، لحاهلي .

والدلالة الثانية للفعل (قتَل) هي المَزْحُ ، وهي دلالة استعارية مستمدّةً من المعنى الأصلي ، فكلتاهما تدلان على إقحام شيء في شيء، وفي العالب كان هذا المعن يستعمل في مزح الحمر بالماء . قال حسان بن ثابت :

إِنَّ التِي عُساطِي تَنِي فَسرَدُدُنُ هَا فَتِلتُ قُتِلْتَ فَهَساتِهَ اللهُ تُقْتُلِ (15) والدَّلالة المعوية هي أثرُ الحُبِّ في النفس والحصوع للمحبوب، وهي كذلك مستوحاة من المعنى الأصلي، ومنه اشتُنَّ اسم المفعول (مُقَتَّل) أي قتله العشق، قال امرؤ القيس:

وما درَفَتْ عَيْنَاك إلاَّ لِستضربي بِسَهْمَيْكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبَ مُقَالِ (16) فلما جاء الإسلام تطوّرت دلالة لفعل (قَاتُل) والمصدر (القِتَالُ) فأكنسيا غلالة دينيَّة ، فأصبح يدل على القتال في سيل العقيدة الديبية ، وآيات الفتال كثيرة جدًا في القرآن منها قويه تعالى : ﴿ الدين آمنوا يُقَاتِلُونَ في سبيل الله والدين كمروا يُقَاتِلُونَ في سبيل الطاعوت ، فَقَاتِلُوا أَوْلِياء الشَيْطانِ (النساء ، 76) .

وتطوّرت دلالة الفعل (قَتَلَ) لحقيقية إلى معنى بحاري هو الإمعاد في محث الأمر والنظر فيه ، فيقال : قَتَلَ المَوْصُوعَ بَحْنًا .

مما تقدم نرى أن فصية التعريف الدلالية من أهم القصايا التي تعرص لمن يتصدى لوضع معجم تاريخي للعة اعربة ، ومعالجتها تتطلب جمع كل ما وردت فيه الكلمة من المصوص القديمة والمحدثة أوكدلك التعبيرات ، والتراكيب الحقيقية والمحارية ، ثم إدحال هذه المواد في الحواسيب ، ثم وضعها بين يدي باحثين كفاة يفرغون لرصد الدلالاب لمحتلفة لكل مادة لعوية من حلال السياق والتعريفات اللعوية وقد يحتاج الأمر إلى مقاربات مع المعات السامية الأخرى ، وإلى دراسات صوتية وفيلولوجية للحروف العربية والجدور المعوية وطرق تأليف الكلمات واشتقاقاتها .

(16) شَرَحَ المطَقَاتَ السبع الزوزيي ، تجفيق محمد علي حمد الله ، ص 92

<sup>(15)</sup> ديوان حسان بن ثابت، تحقيق رابود عرافات ، 75/1

وليس بين أيديبا دراسات سعها في نحفيق هدا الرصد النعوي اهائل إلا مؤلفات قليلة من أهمها : كتابا (الصاحبي) و(المقايس) لابن فارس (ت 395 هـ..) ، وكتاب (الصاحبي) ولابن حيوث الحروف) لابن سيا (ت 428 هـ..) ، وكتاب (أسباب حيوث الحروف) لابن سيا (ت 428 هـ..) ، وكتاب (الألفاط) لابن المربان (ت 330 هـ..) ، والمزهر للسيوسي (ت 911 هـ..) .

وهد. البحث لا يعدو أن يكون تمهيدًا للمراسة مفصلة واقية في موصوع (الدلالات للعويه) أرجو أن يتاح لي إعدادها في المقبل من الأيام .

إحسان النص عضو مجمع اللغة العربيّة بلعشق

# كتابُ المقاييس لابن فارس مَصدرًا للتّعْرِيف في المعْجم العربيّ التّاريخيّ

الحبيب النصراوي

#### : المقدمة ·

إن السطر في مسألة الحمْع في لمعجم العربي بركيه المصادر ولمستويات اللعوية يطلعنا على أن العمل المعجمي العربي كان في الأساس تشيئا للقصاحة ومقاييسها ، فإن حرص المشتعلين بالعربية يؤدي إلى بنورة كيان لعوي مستقر لا يتعير إلا محقدار ما يسعف حاجة المتكممين ولا يتعارض مع الأصل القصيح .

هكدا كان اكتابُ العين المحليل بن أحمد ، أوّل معجم عربي متكامل ، فقد قامت لعة الدو الأقحاح فيه حدّ مبيعا صارما ؛ وهكدا كانت لمعاجم اللاحقة لـ "كتاب العين" أيضا ، فقد كانت ملترمة بتثبيت الحدود الاحتجاجية ، بأحد مادتها تمّا وثّقه الرواة وقحمل المولّدت الحديدة ولا تحتم بالتأريخ لمراحل تصور الاستعمال ، وما تواحد عليه هذه المعاجم أغّا لم تتابع العمل الاستقرائي اهام لدي كان مصدرا للجمع في "كتاب العين" ، ودلك بسبب اعتماد اللاحق منها على استانق حصوعا للحد المعياري في عملها ، فلم تسجّل الحديد وم تربط لاستحداث اللعوي عراحله الرمية .

لكن ما شهده القرن لرابع اهجري من عمو كبير في حركة التأليف المعجمي (أ) أطهر وعيا لدى المعجميين بوجوب الهصل بين عصرين من تاريخ العربية : عصر الاحتجاج وعصر ما بعد الاحتجاج ، رعم أنّ التّطور اللعوي احادث بعد عصر الاحتجاج كان يعد أمرا مناقصا للسلامة اللعوية التي البّنى عليها محمّل التصيف المعجمي العربي .

وقد كان الوعيُ بالتطور باررًا بالحصوص في طريقة تحريج التحديد في تصاعيف التعريفات المتنوَّعة ، واعتماد مقاييس لنصيف الألفاط إلى فصيح ومولد وأعجميّ وعاميّ وصعيف ومهجور ... دلك أن استعراض أي نصّ معجميّ يطلعنا على أنَّ كثيرا من الألفاظ قد تعيَّرت دلالاتما مع مرور الرس ، بل إنَّ بعصَها لم يعد مستعملا أصلا . وقد يصطر المعجميّ إلى سرد قائمة طويعة أحيانا لدلالات تحكي مراحل ثقافية واحتماعيه لبيئة المتكلمين .

فالحقيقة إذن أن المعاجم العربية لم تستطع - في سيل الوفاء للمصاحة - أن تحمل تماما حقيقة التطور ، بن عكست الوعي به بطرق محتلفة . فتراكم الدلالات في المعجم يرودنا بتصور ما خركة التطور وقوانيه في المعجم العربي ، وهو ما يساعد في نظرنا على وصع تصور للمعجم الناريخي العربي ، إذا ما أحسنًا إعادة القراءة والتنظيم وبناء التصور من جديد .

وهكدا يبدو البحث في التطور الدلالي في المعجم العربي ممكدا ، والتحولات التي تطهر في مستوى الشروح ، رعم أن المعجم العربي لا يوفيها حقها في التسلسل والتأريح ، وهم شرطان أساسيال لاستكمال الرظيمة لدلالية في حير الاستعمال .

ما معاجم تقدم عادة - في تعريفها - محموعة تصول أو تقصر من الدلالات السيافية والاصطلاحية دون تمييز ، وهذ بلاحط كثرة الدلالات ، وعدم تبويبها تاريحيا أو في مستوى التفريق بين الحقيقة والمحار .

<sup>([)</sup> من أهمَ معاجم هذا الغرق - جمهرة المغة لابن دريد (ت - 321 هـ) ، والبارع لأبي علي القالي (ت - 356 هـ)، وتهذيب اللغة الأرهري (ت - 370 هـ) ، وناج اللعة وصحاح العربية للجوهري (ت - 393 هـ) ، ثم المجمل والمقاييس لابن فارس (ت - 395 هـ)

لدا يبدو أنَّ تتبَّعَ هذه المؤلفات يمكن الباحث من الحصول عبى قدر مهم من الإشارات والدلائل تساعد على بلورة تصور واضح لقضية التطور ومظاهرها .

هده الأسباب رأينا أننا بحاحة إلى قراءة مفصلة لماهج هده المعاجم في تعريف المواد تقصيليا في كل أصل من الأصول المعجمية . إد يبدو أن ثمة دلائل يمكن أن تطلعنا على الوجهات التي كانت تسلكها دلالات الألفاظ – من خلال التعريف سوتفريع هده الدلالات بعصها عن بعض بالاعتماد على الحقيقة والمجاز خاصة .

وعى نزعم أن كتاب المقاييس لابى فارس يعد نموذجا لهد العمل. ولعله أقرب نص معجبي سهح المعجم التاريخي. فقد أقامه صاحه على أسس مبتكرة في مستوى الشكل، رعم أنه يعاج المادة اللعوية الي جمعه السابقون له. فقد وفق إلى الابتكار في ما يتبحه له الاحتهاد في المهج. وغى نعرف أن هذا الكتاب ألفه في أخريات حياته التي تسهي في سنة 395 هـ ، أي في أواخر هذا القرن الذي قلما عنه إنه قرن نمير في التأليف المعجمي ، أصبح فيه اللعويون يبحثون عن الصرافة في الشكل لعجزهم عن تغيير الماده .

## 2 - نظريّة ابن فارس الدّلالية:

تتمحور نطرية ابن فارس في "المقاييس" حول فكرتين أساسينين هما :

1 المقايس: معالجة الأبية الشائية المصاعفة والثلاثية قصد تحييل بنيتها الدلالية ا

2- المحب : معاجمة الأسبة الرباعية و لحمامية لتحليل بليتها الصرفية والدلالية .

أما منهجه فقائم على :

(1) الانطلاق من نطرية المقاييس وبناء تصوره للدلالة على ثنائية :

أ - الأصل ؟

ب – العرع

(2)- الاهتمام بالساء الصرفي في علاقته بالمحتوى الدلالي ؟

(3)-- تأصيل المعنى : المزج بين الدلالة العامة : دلالة الجدر ، دلالة الأصوات ..
 والاستعمال ؛

(4)- توثيقُ الاستعمال : سسته إلى أقدم مصدر فصيح ؛

- (5) تقريع المعيى: النسبة إلى نصوص متأحره، أو إلى الاستعمال العام ؛
- (6) التميير بين الحقيقة والمحاز وبين الاستعمال العادي و لاستعمال المحصوص ،
  - (7)- محاولة نفسير عوامل التفريع الدلالي (نعويا ، احتماعيا ، جعرافيا) ؟
- (8) تحرَّي شواهد النّقل الدّلالي بين المحالات الاستعمالية : شعر ، قر آن أمثال ، نصوص ، استعمال عادي .. (دكر أوَّل من استعمله ، دكر من أورده من المعويين ، دكر تحوّله إلى استعمال عام ) ؛

## فكيف انعكس هذا التّصورُ المهجيّ في مستوى النّص المعجميّ ؟

لكن س اللّعوبين من رأى أن لذّلالة الأصنية تحاور العصر الجاهليّ وأنّه لا مناصّ من البحث في التّأصيل السامي للعربية أوّلا . وربّما كانت بوادرُ هذا الوعي عند الزّعشري في "أساس البلاعة" ، ثم في العصر الحديث مع جرجي ريدان في كتابه "الفنسفة اللغوية

<sup>(2)</sup> ابن فارس معجم مقاييس اللغة ، 3.1.

<sup>(3)</sup> انظر سيبويه · الكتاب ، 12/4. 28

<sup>(4)</sup> ابن جني الخصائص ١ 133/2 (139 - 145/2 ا 168 اوينظر أيصنا إبراهيم أنيس من أسرار اللغة ، ص ص 62 - 68 .

والألفاط العربية". لكن تلك قضيةٌ أخرى لأنَّ مع اس فارس سنقى داخل حدود العربية المعلومة كما وصلتنا في العصر الحاهديّ.

والمقصود المنقابيس عبد ابن هارس: ما يُعرف الماشتقاق الكبير الذّي يُرجع مهردات كل مادة إلى معنى أو معان تشرك فيها هذه المعردات . ويفسّر هذا المصطلح قوته أيصا في الصحبي : "أجمع أهلُ العقا إلا مَن شدٌ منهم أن لعقة العرب فياسًا وأن العرب تشتى بعض الكلام من نعص وأن اسم الحيّ مشتق من الاحتيان .. " (أ)، ولطّريف في هنا أنه لا يقتصر على تحديد الدلالة الأصلية وما يتقرّع عنها من استعمالات بن إنّه يكرس الاشتقاق باعنياره مقدرةً كامنة في العربية يمكن للمتكنّمين استخدامها في الحالات الماشتقاقية المحتيمة . فالاشتقاق إدن أداه تطورية دائمة لنعربية ، وهذه الأداة تقتصي منّا أن يُحسن فهم حركتها في العربية لأنّ لها دورا في ظهور تبك الطبقات من الدلالات المتعددة البرقي لا تنفصل ولا تحجب الواحدة منها عيرها عن الأصل الأول . ولتثبيت هذا لرأي والبرهنة عليه ألّف ابن فارس المقاييس وقسم مواد النعة فيه إلى كتب تبدأ بكتاب الهمرة والمطابق ، وتتهي بكتاب الياء ، ثمّ فسّم كلّ كتاب إلى ثلاثة أبواب : أ الثنائي المصاعف والمطابق ، ب الثلاثي لأصول من المواد ، ح ما حاء عنى أكثر من ثلائة أحرف أصية ح

ومع آل بن فارس قد حَدَق فهم أسرار للعة وتطلّع إلى إدراك كه أصولها إدراكا بنع حدّ ردّ جميع مفردت العربية الصحيحة إلى أصول دلالية مشتركة ، فقد طلّ في جميع دلك شديد التواصع ، لم يمنعه انفراده بهذا التأليف (٥) من الاعتراف بفصل من سقه من اللعويين وحاصة الدين اعتمدهم مصادر أصولاً في جمع مادة معجمه ، فقد عرض لتلك المصادر بقوله : 'وبناء الأمر على سائر ما دكرناه على كتب مشتهرة عالية تحوي أكثر اللغة ، فأعلاها وأشرفها "كتاب العين". ومنها كتابا أبي عبيد في اغريب الحديث" ، والمصنف العريب" ، ومنها "كتاب المنطق". لابن السكّيت ، ومنها كتاب أبي بكر

(5) الصاحبي ، ص 57 .

<sup>(6)</sup> جاء في مقدمته للمقابيس (3/1): "إن للعة العرب مقلييس صحيحة وأصولا تتفرع منها فروع وقد العالمان في جوامع اللغة ما ألفوا ، ولم يعربو في شيء من ذلك عن معياس من تلك المقابيس ولا أصل من الأصول والذي أومانا إليه يف من العلم جليل وله حطر عظيم"

بن دريد المستى بـ "الجمهرة"... فهذه الكتب الحمسة مُعَتَمَدُنا في م استسطناه من مقاييس اللغة" (أ) . ويمكن أن يكون اس دريد هو من أوحى إليه بتصور هذا المبحث ، وهو الذي سعى في كتاب "الاشتقاق" إلى أن يردّ أسماء قبائل العرب وما يتصل محا من أفحاذ وبطون وسادات وفرسان وحكم .. إلى أصول لغوية . لكنه كما يقون في مقدمة "الاشتماق" ، لم يتعدّ دلك إلى "اشتقاق أسماء صنوف النامين من نبات الأرض تَخْمِها وشجرها وأعشاها و لا إلى الجماد من صخرها ومَدَرِها وحَزّبِها وسَهّلِها ، لأنّا إذا رما دلك احتجا إلى اشتقاق الأصون التي تُشتَقُ منها ، وهذا ما لا تماية له" (8) . فهل كان عمل ابن فارس محاولة للنهوض بما عجر عنه ابن دريد وهو طرد باب الاشتقاق في ما صح من كلام لعرب ؟

وقد كان هذا التساؤل من دواهما إلى البحث في بمادج من كتاب المقاييس لتحليل نظرية ابن فارس في التعريف القائمة على مندأي تأصيل الدلاله ثم تعريعها . هما هي أسس هذا الكتاب النظرية والمنهجية ؟ وهل يمكن اتحاده مصدرا للمعجم التاريخي ؟

إنَّ ما يمتاز به ابن فارس على غيره من مؤلمي القواميس القدامي هو ترك التقليد واختيار التحديد (9) الدي احترله كما قلما في مقوليِّ التّحت وتأصيل الدلالة في محاولة نآذرة لوضع تصور معمّق لبنيه الدلالة في المعجم العربي انطلاقا من مقاييس اشتقافية عدّها الأساس في اتّساع المعجم .

دلك أما مهما التزما بمقايس العصاحة وأعلقا الرصيد وتحكما في حق المتكلم في الاستخدام اللعوي ، لا تستطيع إلكار التطور ببوعيه الشكلي بظهور المشتقات القياسية الجديدة ، والدلالي باستخدام الدول في مجالات حادثة ، لتعبر عن مدبولات جديدة . فالمسألة عند الرجل هي في البحث عن تصور معجمي يستوعب لعة العرب ولكن مع فهم آليات ظهور المفردة وأسباب توع إشعاعاتها الدلالية .

المغابيس ، 3/1 - 5 .

<sup>(8)</sup> ابن دريد : مقدمة كثاب الاشتقاق ، ص و

 <sup>(9)</sup> قال فيه محقق المقاييس عبد المسلام محمد هارون ( المقتمة:45.1) : "لما نظرت هيه العينتي أسلم سجد لا ينبغي أن بضماع .. فإن كتابذا هذا فذ في بابه .. و لا إخلل لعة في العالم ظفرت بمثل هذا الضرب من التأليف".

إِنَّ المهمَّ إِدِنَ هُو أَلَ ابن فارس قد تبَه إلى مسألة خطيرة في المعجمية لعربية وبيس القاموسية فحسب ، تتمثّل في وضع تصوّر يضمن الاستيعاب عبر تصور ممهجي لآليات العربية .

ولا يعيى مما ذكرنا أن ابن فارس من دعاة التطور المعجمي بالمهوم الحديث، ولكنه كان مؤمنا على الأقل بأن العربية نسمو بالقياس الشكلي أو الصرفي الاشتقاقي خاصة (لأنه يصع أمام بعض المواد غير المتطورة قوله: "أصل واحد لا اشتقاق له"(١٥) ؛ والقياس الدلالي بالمجار والاستعارة وحتى الاستعمالات الحاصة . حيى وإن كان يبكره على نفسه . فهو لقائل: أإن للعة العرب فياسا . وأن لعرب تشتق بعض الكلام من بعض .. وليس بنا ليوم أن محترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه . لأن في دلك في الله وساد اللعه وبطلال حفائقها . ونكتة الباب أن اللعة لا تؤجد قياسا نقيسه الآن نحل" (أ) . فالقصية عند ابن فارس إدن ليست في صدا التطور اللعوي وإنما في خطورة تطبيقه على فالغربية بعة القران .

كما يمتار ابن فارس بحرصه على ترتيب الدلالات منطبقا مما اعتبره أصلا ولكنه عندما يتدرج في استعراض الدلالات الفرعية يقرها في لغالب بنص أو يسبها إلى الاستعمال عامة بقوله: (يقال). وهو تميير مهم بين الدلالة المعجميّة الأصليّة القصيحة وما ال إليه الاستعمال الدي استحدم القياس والتقول لدلاليّة وفق الحاجة ووفق القواعد الصرفية والدلاليّة. لدلك تبدو بحموعة الدلالات الفرعيه تباعما بين الصرف الاشتقاقي والاستعمال الدلالي الحاض.

وإذا كنا ربطا تَمَظَّهُرات الدلالة الجديدة بالقيس الصرفي ، فلا يبعي لما أن محس ما يعيما عباية أكبر في مستوى تأريح المعجم وهو البركيب . وقد اهتم ابن فارس بربط أعلب الدلالات الحديدة باستعمال يتراوح بين فكرة الاستعمال لعام الذي بدا له أنه ليس في حاجة إلى أن يسبه إلى متكمم معين ، وفكرة الاستعمال الحاص التي يمحدد فيها

<sup>(10)</sup> انظر في المقاييس مادة (أت) مثلا (7/1). فقد جاء فيها: "قال اس دريد: أنه يؤنه إذا غلبه بالكلام أو يكنه بالحجة لم يأت في كلام العرب غير هذ وأحسب الهمزة منقلبة عن عير". (11) ابن فارس الصاحبي، عن 57.

الاستعمال بنوع مخصوص من المتكلمين ، أو بيئه معينة أو بظرف احتماعي معين . وعلى هذا يمكن أن نقون إن ابن فارس أسعما إلى حد ما يجوانب مفيدة في المعجم لتاريخي . فقد أشار في نسبة كبيرة من الدلالات إلى مصدرها دون ذكر تواريخ ، من دبك المصادر التالية : القرآن ، والحديث ، و لشعراء ، والقبائل ، أو جماعات بعبها .. رضافة إلى نصيب كبير يكتفي فيه بالإشارة إلى عبارة "تعول" أو "يقال ودلك لشدة انتشار الطاهرة في الاستعمال العام

ويمكن أن نتبيّس ذلك بوضوح من خلال هذا لتمودح التمثيلي : فعي تعريف (أبّ مثلا (12) اعدمد القرآل "دلالة أصله" ، وهذا طبعًا له أسبابه ، فنحس بعرف ألّ القرآل جاء بعدد من الكلمات م تكن العرب تعرفها من قبل . وهو في دلك لا يعدم تأييد اللغويين ، فاستشهد بما علّق به أبو ريد لأنصاري على هذه الكلمة (أبّ ) بقوله : " لم أسمع للأب دكرا إلا في القرآن" . واستنادا إلى دلك فسرها الحليل وأبو زيد بالمرعى . وهي الدلالة التي وردت بما حسب ما فهم من التركيب (أي الآية القرآبية) . ثم يذكر قول أبي إسحاق الزجاج : "الأبّ : حميم الكلا الذي تعتلمه الماشية . كد روي عن ابن عباس" . ثم يدعم ابن فارس آراء هؤلاء المغويين بشاهدين من الشعر أحدهما لشاعر مجهول نقمه عن ابن فارس آراء هؤلاء المغويين بشاهدين من الشعر أحدهما لشاعر مجهول نقمه عن ابن دريد، والثاني لأبي دُواد الإيادي ، لتكريس هذه الدلالة لتي عدها أصلا أول .

أما الأصل الثاني : فيستند فيه إلى لخليل وابن دريد . وهو : "الآبُ مصدر أبُّ فلانٌ إلى سيفه : إذا ردِّ يده إليه ليستله". ثم تتوالى الدَّلالات الفرعيةُ المربيطة بتطور الاستعمال . لكن دول أن يُشير ابن فارس إلى فكره التطور ، فإنّه يعدّد تنوّعها دون تدخّل اللسعمال . لكن دول أن يُشير ابن فارس إلى فكره التطور ، فإنّه يعدّد تنوّعها دون تدخّل الاستعمال . لكن دول أن يُشير ابن فارس إلى فكره التطور ، فإنّه يعدّد تنوّعها دون تدخل اللهم إلا دكر الشاهد ، لكنا محده أحيانا مشعلا بالبحث عن ميرر لذلك التنوّع بتفسيرات دلالية بجازية :

فَالْأَبُّ فِي قُولُ ابن دريد : النَّزاعِ إِلَى الوطن ، و لأَبُّ عند اخليل وابن دريد : التَّهيَّؤُ للسّبر .

(12) المقاريس ، 1/6 ـ 7

وعد الخليل وحده: أبَّ هذا الشّيءُ. إذا هَبُأُ واستقامت طريقتُه ، إبابة وأبابة . (وف استشهد الحليل في هذه الدّلالة بالأعشى) . لكنّ ابن فارس بضيف إلى ذلك شاهدين أحرين : الأوّل شعريٌ لهشام بن عقبة أحي ذي ارّمة ؛ والثّاني نثريٌ من كلام العرب المأثور مستوحًى من البيئة الجاهلية ، فالعربُ تعرف أنّ الظّباء لا تُرِدُ ولا يُعرفُ ها وردّ . فقالوا : 'إنّ وَجَدَبُ فلا عَبابَ وَإِنْ عَدِمَتُ فلا أَبابُ" (لا أبابَ : لا استعدادَ ولا طلبَ للماء إذا لم تجده) .

والأبُّ : القصّد ، وهما يستشهد ابن فارس بما يسير من الأقوال عبد العرب فيُقال : "أَبَّتُ أَبَّهُ ، وَضَمَنْتُ صَمَّدَةُ : فهي جَمِعًا بمعنى واحد" .

إِنَّ قابليَّةُ المُوادِّ النِي عالحها للتَّأْصيل والتَّعريع ويُسر الوصول إلى شواهدها التَّقلية تُعدَّ من العوامل الرئيسية في تحرَّيه الأصولُ العربية الصَّحيحة ، إذ لا يمكن أن تُستنبَط أصولُّ الا من الموادِّ العربية الصحيحة الكثيرة الصبع لمشتقة ، لذلك لم يبحث في تأصيل أربعه أبواع من الموادِّ هي :

- (1) المواد المقترصة أو المعرّبة : فقد حاء في مادّة "حَصّ" مثلا قوله (1<sup>3</sup>) : "الجيم والصاد لا يصلح أن يكون كلاما صحيحا . فأما الجصّ فمعرّب، والعرب تسمّيه القُصّة . وحصّص احروُ : ودلك فقحُه عبيه ، والإحّاصُ . وفي كل دلك نظر" ؛
- (2) المقلوبة: فهي مادّة "حجس" (14): "الجحاس: قانوا السّين بدل الشّين. قال ابن دُريْد: خُجِسَ جلدُه: مثل جُجِسَ إدا كُدِحَ"، وفي مادّة (جعس): "أصلُّ واحدٌّ يدلّ على حُساسة وحَقارَة ولُؤُمْ (15)، وفي (جَعَش) " "قيلس ما قبله" ؛
- (3) الدَّاله على الأصوت: هي مادة (جَهُ) قال (16): " الحيم والهاء ليس أصلا لأله صوتً "؛

<sup>. 415/1 ،</sup> نفسه ، (13)

<sup>. 426،1</sup> نفسه ، 1،426

<sup>(15)</sup> نسبه ، 463.1 (15)

<sup>. (16)</sup> نفسه ، (16)

(4) المنحونة: فالمودّ ابني جاءت على أكثر من ثلاثة أحرف استند في معالجتها إلى نظريّته الثانية في هذا الكتاب وهي نظريّة النّحت ، يطهر دلك في قوله: "فمنه ما تُحت من كلمتين صحيحتي المعنى مُطّردتْي القباس . ومنه ما أصله كلمه واحدة وقد أُلحق بالرّباعي والحساسي بريادة تدخله . ومنه ما يوضع كدا وصعًا ' (1) . فعي مادّة (حُدَّمور) (8) قال: "ودلت من كلمتين : إحداهما احدَّم وهو الأصل ، والأحرى الجدْر وهو الأصل ، وقد مرّ تفسيرُهما . وهذه الكلمة من أدل الديل على صحة مدَّهَنا في هذا أناب'

## 3 - نماذجُ للتمثيل:

وفي ما يلي نورد هذه اللوحة لتسبط منهجه في التفريع الدلاي ودرجة اطمئناته للشواهد اللقلية وعلاقة دلك بالسية الصرفية ؛ وقد رأينا : أن تدرس أربع مواد بالاعتماد على الدلالة الأصلية والدلالات الفرعية والشواهد . وهذه المواد هي :

أرض (19): 7 دلالات، و4 ألية صرفية.

دير (<sup>20</sup>): 12 دلالة ، و8 أبية صرفية.

أس (21) : 18 دلالة ، و1. سية صرفية .

تكن (22): دلالتان ، وبيتان صرفيتان.

لوحة التفريع الدلالي

| الشاهد     | الدلالة الفرعية          | الشاهد | الدلالة الأصلية        | المادة |
|------------|--------------------------|--------|------------------------|--------|
| شعر : امرؤ | 1- أربصةً . ارْصُ ليَّنة |        | ثلاثة أصول ا           | -1     |
| القيس      | طآبدة                    |        | 1- أصل لا يقسم:        | أرص    |
| الاسعمال   | 2 أربصٌ: لبحير:          | شعر ٠  | - الأرْض : الرُّكمة ،  |        |
| !          | رحل حيق له .             | طىل،   | والمَأْروص : المركوم . |        |

<sup>. 505/</sup> نسبه ۲۰ (17)

<sup>. (18)</sup> نعب د 506، .

<sup>(19)</sup>نسبه را 79 (81 ...

<sup>(20)</sup>نفسه ، 2/ 319 (20)

<sup>(21)</sup> نفسه ، 146، 148

<sup>(22)</sup> نفية ، 384.1

| الانتعمال  | 3 تأرَّص: النتُّ: إدا   |            | 2- أصل لا ينقسم:       |          |
|------------|-------------------------|------------|------------------------|----------|
|            | اسكن اد يجزّ ،          | شعر دو     | الأرص : الرُّعدة ،     |          |
| الاستعمال  | 4 - أريصٌ : الجدي إدا   | الرُّمَّة  | 3 أصل يتفرّع : كلّ     |          |
|            | أمكنه أن ينأرّص الست،   |            | شيء يسفل ويقاس         |          |
| الاستعمال  | 5 - الإراصُ: بساط       |            | السماء                 |          |
|            | صحم من وير أو           | شعر:       | أ- أعنى الفرس :        |          |
|            | صوف،                    | طميرانعنوي | سماؤه، وقوائمه :       |          |
| شعر: شاعر  | 6 ابن أرْض : الرجل      |            | أرصُّه،                |          |
| من بي سعد  | العريب                  | قرآد،      | ب- لأرْص المني بح      | <u> </u> |
| شعر:       | 7 تأرُّصَ : علان إدا    |            | عيها،                  |          |
| بحهول      | لرم الأرص،              |            |                        |          |
| شعر: مجهول | 1- الدين : الصاعة،      | شعر ،      | أصل واحد : حسس         | -2       |
|            | ودال ۲ القاد وقوم ديل : | محهول      | من الانقياد والدُّلُّ، | دیں      |
|            | مطيعو ن،                |            |                        | :        |
| شعر.       | 2 سدية: كأنها           |            |                        |          |
| الأحطل     | مععلة، نقام فيها طاعه   |            |                        |          |
|            | دوي الأمر،              |            |                        |          |
| شعر: مجهول | 3 - المدينة الأمة ،     |            |                        |          |
| شعر : امرؤ | وىلديس: العند – كأنهما  |            |                        |          |
| القيس      | أدلَّهما العمل،         |            |                        |          |
| فرآن       | 4 دين القلب إدا         | <u> </u>   |                        |          |
|            | أدلَ.                   |            |                        |          |
| أبو ريد    | 5 الدين المعادة         |            |                        |          |
|            |                         | 1          |                        |          |
|            | 6 - الدين . الحكم       |            |                        |          |
|            | واخساب والحراء          |            |                        |          |

| 7 دين الرحل . إذا نبعر : روئه أخل عبيه ما يكره المعجاح المنظي ها الدين دايته عاملته المعر: أبو مثل المنظر : أوا مثل أحدث بدين. مثل الأعشى الأعشى المنظر دين المنظر |              |                           |        |                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------|------------------------|-----|
| الله الدين المدني المواقع المدني المواقع الموا | شعر : رؤية   | 7 ديس الرجل . إدا         |        |                        |     |
| عنل دويا الهدني دويا الهدني دويا الهدني دويا الهدني الهدني المعلى الأعشى الأعشى الما أحداث الما المعلى الما الما المعلى المعلى المعلى المعلى الما المعلى ا | بن العجاج    | حمل عبيه ما يكره          |        |                        |     |
| عن الحدت الإعشى الأعشى الأعشى الأعشى الأعشى الكورة الدين الإعشى الكورة المحل الكورة المحل الكورة ال | أشعر: أبو    | 8 الدَّيْنِ داينته عاملته |        | :                      |     |
| الأعشى الأعشى الدين. الأعشى الأعشى الدين. الأعشى المنظرة الأراب المنظرة الأراب المنظرة الأراب المنظرة الأراب المنظرة الأراب المنظرة الأراب المنظرة ال | دؤيب الهدني  | دينا                      |        |                        |     |
| الأعشى الأعشى المقال المثير. من قياس المعمل المالا المثير. من قياس المعمل المالا المثير. من قياس المعمل المثير. من قياس المعمل المثير المعلى المثير المعلى المثير المعلى المؤلم المعلى المؤلم المعلى المؤلم المعلى المؤلم المعلى المؤلم المعلى المؤلم  | مثن          | 9 دىت وادّىت . إدا        | مثل    |                        | :   |
| الله الكثير، من قياس السعمال الدُّن ، من قياس السعمال الدُّن ، من قياس السعمال الدُّن ، والدَّل ، والدَّل ، والدَّل ، والدَّل العهود ، شريف الحُل والأمر المعهود ، شريف الحُل والأمر المعهود ، شريف الحُل والأمر المعهود ، المستعمال المستعمال الوستعمال الإستعمال الإستعمال الإستعمال المستعمال الملؤة ، ومُؤتّمهُ الأمر كأنّه المستعمال المست |              | أ أحدث بدين،              | شعر:   |                        |     |
| الله المتين من قباس المسعدال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شعر أبو مقبل | ا 10 أدلت : أقرصت         | الأعشى |                        |     |
| الله المتعدد الآل المتعدد الآل المتعدد الآل المتعدد الآل المتعدد المت | + الأصمعي    | وأعطيت ديبا،              |        |                        |     |
| الدُّن، والدُّل، والدُّل. المنافع و مديت الله الكير المعهود، ضريف الحال والأمر المعهود، ضريف الستعمال السنعمال السنعمال السنعمال السنعمال السنعمال السنعمال السنعمال المناؤه، المناؤه، ويقال ايصا المناؤه، وتقال ايصا المناؤه، وتقال السنعمال المناهد، وتقال المناهد، وتقال المناهد، وتقال المناهد، وتقال المناهد، الأمد، الأمد، المناهد المناهد، المناهد، المناهد المنا | اسعمال       | 11 الدَّيْن. من قياس      |        |                        |     |
| الحال والأمر المعهود، شريف الحال والأمر المعهود، شريف الحال والأمر المعهود، شريف الحال والأمر المعهود، الاستعمال الحالف الخلف الأمر كائم الحالف الحالف الحالف الحالف الحالف الحالف الحالف الخلف الحالف الحال |              | الىاب المصرد لأنَّ فيه كل |        |                        |     |
| الحال والأمر المعهود، شريف [- استأنفت كله: الاستعمال المعهود، المستعمال الوله، المستعدال الوله، المستعدال الستعدال الستعدال المستعدال ا | <b>نر</b> آن | اندُّن ، والدَّل،         |        |                        |     |
| - أصلال [- استأنفت كله: الاستعمال العدال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حديث         | 12 الڈیں مانکسر :         |        |                        |     |
| العب ا – احْدُ الشّيء من الإستعبال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شريف         | الحال والأمر المعهود،     |        |                        |     |
| الستعدال الاستعدال ومُؤتّه الأمر كأنه الستعدال الستعدال الساؤه، ومُؤتّه الأمر كأنه الستعدال الستعدال الستعدال المنعدال الأماء الأماء المنعدال المن | الاستعمال    | [- استأنفت كله:           |        | أصلاد                  | -3  |
| ومُؤتّه الأمر كأنه السنعمال المداؤه ، المداؤه ، السنعمال السنعمال المستعمال المستعمال المداؤه ، المداؤة ، المداؤه ، |              | رجعت إلى أوَّله،          |        | اً- أَخْدُ الشَّيءَ من | أسب |
| ابداؤه ،  ابداؤه ،  استعمال الستعمال الستعمال المنه ، ويقال أيصا .  ألف، ألف، وآلفت ،  الألف، الألف، المحر : شعر: المحلية الم | الاستعمال    | 2 ائتُسمت ائتناها         |        | أوّل⊿.                 |     |
| الستعمال الستعمال المنعمال ال |              | ومُؤثِّنْفُ الأمر كأنَّه  |        |                        |     |
| النف. ويقال ايصا . النف ، ويقال ايصا . أمت ، وآنف ، وآنف ، وآنف ، مثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ابىلاۋە ،                 |        |                        |     |
| ألف"، وآنف"،  2 - أماهي : رسل عطيم مثل الأسف،  1 - أنفت الرحل : شعر: صربت أمه المطيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاستعمال    | 1- مُنْتُوف: بعير بساق    |        | ں أُمْ كن دي           |     |
| 2 - أنافِيُّ : رحل عطيم مثل الأنف، الأنف، - 3 - أَنَّفْت الرحل : شعر: صربت أنفه المطيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ا بأهه ، ويقلل أيصا -     |        | أنفي،                  |     |
| الأنف،<br>3- أنفت الرحل: شعر:<br>صربت أنفه المطيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | أَ أَمِنَّ، وآئِمنَّ،     |        |                        |     |
| 3- أَنَفْت الرحلُ: شعر:<br>صربت أمه المطيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مثل          | 2 - أَمَاهِيُّ : رحل عطيم | i i    |                        |     |
| صربت أمه الحطيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | الأعب،                    |        |                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شعر:         | 3- أَنْفُت الرحلَ :       |        |                        |     |
| مثل + شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحطيئة      | صربت أنعه                 |        |                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مثل + شعر    |                           |        |                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                           |        |                        |     |

|              |                                    | <br> |  |
|--------------|------------------------------------|------|--|
| شعر          | 4 أُنُوفٌ . امرأة طيبة             |      |  |
|              | ريح الأنف،                         |      |  |
| شعر يعقوب    | 5 أنف من كذا المن                  |      |  |
| الاستعمال    | الأنف كدنك: وهو                    |      |  |
|              | المتكثر (ورم أنفه) .               |      |  |
| الاستعمال    | 6 - بنو نف النافة: قوم،            |      |  |
| شعر «مرؤ     | 7 أنَّفي أي عرَّي                  |      |  |
| لقيس         | ومفحري ،                           |      |  |
|              | 8 أنْفُ البحية طرفها،              |      |  |
|              | 9 أنْفُ كلّ شيء أوّله،             |      |  |
| ابى الأعرابي | 10 أَنْفُ الحَيْلِ أُوَّلُهُ وَمَا |      |  |
|              | بدائك سه ،                         |      |  |
| مش           | 11 أَنْفُ البرد . أَشْدُه .        |      |  |
| شعر          | 12 أنُّف الأرض ما                  |      |  |
| الأصمعي      | استقيل من الأرض من                 |      |  |
|              | الجند والصوحي،                     |      |  |
|              | 13 مئناف . رجل                     |      |  |
|              | سبير في أنف النهار،                |      |  |
|              | 14 أُنفُ أوب ما                    |      |  |
|              | حرح من الحمرة ،                    |      |  |
|              | 15 <sup>،</sup> أُنف . حارية       |      |  |
|              | مؤتبعة الشباب                      |      |  |
|              | 16 أَنْفُتُ السّرح: إدا            |      |  |
|              | أحددت طرقه وسويته،                 |      |  |
|              | 17 أُنَّف: قدَّ رسوَّي             |      |  |
|              | 18 مُؤتِّف سان                     |      |  |
|              |                                    |      |  |

| محدّد.<br>التَّأْسِف: في العرقوب:<br>التحديد، ويستحت | =                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| دلك في العوس                                         | كلمة واحدة : هتمّع الشيء ، ثكنُ الطّريق معطمُه واصحه ، | - <b>4</b><br>ثکر |
|                                                      | التُكُنّة : السُّرب<br>والحماعه.                       |                   |

ونتبيّس مما تقدّم أنّ من أهداف ابن فارس الرئيسية في المقاييس تأصيل المعاني ، وهي إحدى الوطائف الرئيسية في المعجمية التاريخيّة الحديثة (23) . فهي للسانيات الحديثة يحتل مفهوم "التأصيل" فرعا من فروع اللسانيات موضوعه دراسة نشأة الكلمات في مستوى تاريخيّ وفي مستوى العلاقات بين الصبع الأصلية والصبع الفرعية المتولّدة شكلبا أو دلالبًا عنها . فالتأصيل حبنئد ركن من الأركان ابني يقوم عليه لمعجم التاريخي، ومنهج يعتمد منذا مفارنة بين الصبع والدلالات للنميير بين الأصول والفروع، وجهد تاريخيّ حصاريّ يستعين بدراسة المجمع والمؤسسات و لعلوم المحتنفة ومقارنة الألس كلّ دلك معرفة أصول الكلمات وأسناها . وقد انتهى هذا العلم إن توطيف العوامل الحارجية أي النظام التاريخية ، والعوامل المداخلية أي دراسة الصبع بتحديد مكانة الكلمة وعلاقاتما في النظام اللسائي (24)

وزدر فإن التأريح في المعجم التاريحي يقتصي (21) :

<sup>(23)</sup> ينظر حول دور التأصيل - او التأثيل كما يصطلح عليه بعض المحدثين - الطيب البكوش بعص الإشكالات المنهجية الحاصة بالمعجم العربي التاريخي ، في محلة المعجمية ، 5- 6 (1989 1990) ، وص ص 387 من 407 - 398 ؛ وقد اعتمدنا في هذه العقرة حول صلة المعجم التاريخي بالتأميل على المحت المدكور

<sup>(24)</sup> المرجع بيسه، ص 391.

<sup>(25)</sup> المرجع نسه، ص 393.

تحديد الدلالة الأولى للكنمة، ولكن بسبب صعوبة هذا المسلك كثيرا ما يقتصر جهد الساحثين عنى مقاربة دلالية بين الدلالة السابقة والدلالة اللاحقة ؛

تحديد صبعة التغبّر الدلالي . وقد حعلت بطريات التطور اللساسة هذا التعبّر فأحد عنى تعبّر علاقت التقاس حاصة ، رمانيا وآبيا : فإنّ التعبّر الرماييّ بحدث بين دلالة سابقة ودلالة لاحقة، و للعبّر الآبي بحدث في صلب البطام سبب وجود عدّة دلالات ؛

- عدم الاكتفاء متسجيل طهور دلالة ما، مل يبعي تسجيل استقرارها إلى حاست دلالة حديدة لاحقة لأهمية المرابط بين الدلالات ، فإن الدلالة الحديدة كثيرا ما نستمد فيمنها من الدلالة القديمة .

وهكدا فعمية لتأصيل إمّا أن تكون باريحية تعتمد عناصر حارجية تحلل بمقتصاها قصايا تأصيل انكلمة وتطورها الشكني والدلاي ؛ وإما أن تكون الية تعممد على عناصر لنظام نفسها المكونة لبنية اللغة نفسها (20).

والتحليلان صروريان لأنهما يتكاملان ، فلا التاريخ وحده فادر على تفسير نشأة كممة أو تفسير عومل تصور دلانتها، ولا اللهام وحده قادر على دلث ، ولكن يمكن أن بتحقّق دلك في للاقيهما . أي إلّ المنهج التاريخي لا يبعي أن يكون تاريحا محصا بل ملتقى تأثير ت الرس في اللهام ، أي تكامل الابية والرمانية على صعيد مندا لتقابل بين العناصر السالة (27) .

واعتبارا ما نقدم يمكن أن بعير المقاييس لابن فارس مصدرا مهما من مصادر معجم التاريخي لبعة العربية ، ما قام عليه من تأصيل بسعاي الأصول -- أو الحقيقية و معاني العروع ، وهي المحاربة . وقد تين مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذه لأهمية فله فاعتمده اعتمادا يكد يكول تاما في تأصيل مداحل المعجم الكبير . من ذلك قوله في تأصيل أأس" : " قال ابن فارس : سهمرة والماء في المصاعف أصلال : أحدهما المرعى ، والآخر : القصد والتنهيّؤ" (28) ؛ وقوله في تأصيل "أرض" في فل بن فارس المصرة والراء والضالا

<sup>(26)</sup> المرجع بعسه ص 303

<sup>(27)</sup> المرجع نفسه ، ص ص 494-395

<sup>(28)</sup> مجمع اللغة العربية بالعاهرة المعجم الكبير ، العاهرة ، 1970 2006 (صدر منه 7 أجراء) ، 1 و1

ثلاثة أصول ، أصل يتفرّع وتكثر مسائله ، وأصلان لا بنقاسان ، بن كل واحد موضوع حيث وضعته العرب ، فأما هدان الأصلان فالأرض الرشكمة والآخر الرّعدة ؛ وأما الأصل الأول فكل شيء يسفل ويقابل لسماء" (ق) ، وإد كان المعجم الكبير معجما لعويا عام لم يؤلف ليكون معجما تاريحيا واحبيح فيه مع دلك إلى الاعتماد على ابن فارس في مقاييسه ، فإن حاجة مؤلف المعجم التاريحي للعة العربية والتأصيل مقصد أساسي مم مقاصده إلى الاعتماد عليه تصبح أوكد .

#### 4 - الحاقة:

تطهر في عمل ابن هارس سيطرة شكل من أشكال التطور، وهو التقال الدلالة من الحقيقة إلى المجاز في أعلب المواد عهو يُعلّب الدلالة الطبيعية ثم يدكر تقولها المتأثّرة بالظروف الاحتماعية ، دول أن ببكر التعدّد لدلالي ، أو يعتبر ما يطرأ عبى الاستعمال من تطور باهار حما . فعد معاجمته لمادة (حَشَّ مثلا : يرى أن لها أصلا واحدا وهو التكسر . ودليله على دلك أنّه : يُقال : "حَشَنْت الحَتُ أَحُشُه . والحَشيشة شيء يطبع من احت ودليله على دلك أنّه : يُقال : "حَشَنْت الحَتُ من دلالات هي في الغلب نقول محازية احتاج إذ حُشَّ " (ق) . لكن ما يستعرصه بعد دلك من دلالات هي في الغلب نقول محازية احتاج إلى تبرير استعمالها محجع المشاهة . من دلك : "ويقولون في صفة الصوت : أحَشُّ ، وذلك أنه يتكسر في الحلق تكسرا (١٤) . . وأمّا قوهم : "وحَشَشْت النتر : إذا كنستها ، فهو من هذا لأنّ المُحْرَح منها يتكسر" (١٤) .

#### وهدا يدفعه إلى الملاحظات التالمة :

- إن الدلالة الأصلية في نظر ابن فارس هي قيما يبدو للث لدلالة الحسية الدّبعه من الأصل المدويّ. وقد أورد عددا من الاستعمالات المحارية وحتى الحاصة ، وننه إيبها أحيانا وصرح بأنّها من المحاز أو المستعار أو المشبّه أو اعتمول ، وهو عالما ما يضعها في أحر المادة فلا يورد عدها إلا الشادّ عن أصوبه ، وهذا دليل على أنه لم يتجاهل صاهرة

<sup>(29)</sup> المرجع نصه 1 202 .

<sup>(30)</sup> نفسه ، (/414

<sup>(31)</sup> نفسه ، (31)

<sup>(32)</sup> نصبه ، [/5]

التصور الدلالي وسعى إلى وصع إشارات هدي إلى حركتها . ولا ينقص عمله إلا تحديدُ تواريح ها .

اسراك عدد من الموادّ ، المنشاهة في حرفين ، في الدلالة الأصليّة : فدلالة لقطع مثلا تشترك فيها الموادّ التالية : [حرع ، حرل ، حرم ، حرح ، حرر..] ، ودلالة تحمّع الشيء تشترك فيها الموادّ التالية : [حسم ، حساً ، حسد ، حسر ..] وهذا توظيف دلالي لمهوم الاشتفاق الأكبر عده .

- قيام التطور الدلالي عنده في العالب على مفهوم التجريد ، وهو من مطاهر تطور المكلم ورقيه لفكري والحصاري ، وهو صرّب من الاقتصاد في المفردات مقابل تكنيف في دلالاله .

تتريل التعريف صمن المستويات التالية :

أ السميير بين الدلالة الأصبية والدلالات الفرعية ، ولعل من فوائد التأصيل الرجوع إلى دلالات قديمة حدا لم تعد الحاحة إليها قائمة ، لولا مسألة التأصيل هذه ، كمادة (أرص) مثلا ا

بالستاد إلى الاستقاق أو الصرف المعجمي (تلازم التوليد الشكلي والدلالي) .
 تتريل المادة ضمن السباق (شعر ، قرآن ، شر ..) ؟

د تتزيل الماده تتزيلا أسلوبيا وبلاعيا ، وربُّطها بالبيئة والعلاقات الاحتماعية والفبلية .

وهو في كل دلك لا يراكم الدلالة بل يصلها برابط معين من داحل اللعة أو من حارجها .

- مسهجه يعبى على تصور أفضل لقصية التطور الدلالي في تكامل مع الصرف الاشتقاقي ، ودلث تتنيت الأصول ثم تميير فروعها الاشتقاقية من باحبة ، والاستعانة باسطام الصيعي الصرفي من باحية ثانية ، وهو يدل على تبهه إلى العلاقة بين المعردة وصبقها ومشتقاقا ، والاشتقاق هنا هو العلامة الدالة على فارق ما بين البعة القسمة والمعة لمتصورة ، وهذا ما يعسر لماد يبطلق عمل ابن فارس من المنابع الأصبية متجها إلى

صروب من الاشتقاقات الملائمة لاحتياجات المتكلّم . وهو ما يكرس لصّلة لمن لقديم والحادث في المادّة داتما وفي الصيعة الصّرفية .

حبيب النصراوي المعهد العالي للغات – تونس

#### المراجع

- اس حي ، أبو الفتح عثمان الحصائص ، تحميق محمد على اللجار ، ط 2 ، مكلمة العلمية ، الهاهرة ، 1956 ( 3 أجراء) .

ابن دريد ، أبو لكر ٢ كتاب الاشتقاق ، تحقيق عند السلام محمد هارون ، القاهرة ، 1958.

- ابن قارس ، أبو الحسين أحمد - معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد انسلام محمد هارون، القاهرة ، (5 أجراء)

الصاحبي ، محقيق أحمد الصقر ، دار إحياء الكنب العربية، 1977

أبيس ، إبراهيم . من أسرار النعه ، ط 7 ، القاهرة ، 1985

البكوش ، الصيب ؛ بعض الإشكالات المهجية الخاصة بالمعجم العربي انتاريمي ، جمنة المعجمية ، 5 6 6 البكوش ، الصيب ؛ بعض الإشكالات المهجية الخاصة بالمعجم العربي انتاريمي ، جمنة المعجمية ، 5 6

سيبويه ، أبو نشر عمرو : الكتاب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار سحبوب نسبر ، توبس، 1990 (5 أجراء)

- محمع اللعة انعربية بالقاهره: المعجم الكبير، انصاهره، 1970 - 2006 (7 أجراء)

# تطوّر التّعريف المعجمي من التحديد السّمي إلى الافتراض التصوّري

### منية الحمامي

لقد طلّت أعلى الدراسات المشعلة بالساحث التعويّة العربيّة لقديمة والحديثة قاصرة على إدراك ما يشدّ محتلف حداول هذه الماحث بعصها إلى بعض وما كان بيلها وبين عيرها من لحداول المعرفية الأخرى من تداخل في الأساق . لذلك اطردت عدها دراسة كلّ مبحث مقصولا عن البطام الفكري الذي بشأ فيه واستق عنه . ولا يحرح المبحث المعملية هو أيض ، تنظيرا و تطبيقا أو عمل في البظريّة المعجميّة وضبطا للصناعة القاموسيّة ، عن هذا المعمل . وبسعى هذا البحث إلى البرهنه على لصنة الوئيقة التي تربط مبحث من مباحث المعجم وهو لحد والتعريف ، بالدرس المنطقي في أصوله الأرسطيّة ليونائية الأولى . كما يسعى إلى الاستدلال على أن تحاهل هذه الصلة التي كانت بينه وبين المنطق ، والتعاعل يسعى إلى الاستدلال على أن تحاهل هذه الصلة التي كانت بينه وبين المنطق ، والتعاعل الذي كان بين هذه العروع لمعرفية قد تسبب في إعاقة الدارسين عن أن يكتشفوا الآلبات العميقة التي تحكم النشاط التحديدي والتعريفي المعجمي والقاموسي ، القائم على تلك العميقة التي تحكم النشاط التحديدي والتعريفي المعجمي والقاموسي ، القائم على تلك الأصوب .

وإدا كانت الدراسات التي أعرت لإثبات الصلة بين النحو والمطق ، أو بين علم الأصول وعلم المطق أو بين سائر المحالات المعرفية الإسلامية والمبحث المطقي كثيرة، فقسة هي مثيلاتها التي أعرت للاستدلال على العلائق المتحدرة الرابطة بين التعريف في المعجم والتعريف المسطقى ، وعلى العلاقة بين الآليات التعريفة والتحديد بالسمات

والمكونات الحاصة وبين تطورات المنطق الصوري وأنساقه المعتلفة وصولا إلى تشكّله في السبق المنطقي الرمري أو الرياضي وتحوله إلى أنساق أحرى مثل المنطق المتعدّد القيم (١) ومنطق الجهات (²) .

وسير على سس السع الدين حاولوا أن يمدّوا اجسور بين جداول المعرفة العربية والمسحث المنطقي ، فإما لا برى حرجًا في أن بعيد البطر في البحث لمعجمي والقاموسي العربي التاريخي لإبراز لعلائق الوثيقة بينه و بين المنطق العموري والمتحلية في التحديد والمعربيف، كما أسس له أرسطو صوابطه بدءًا وكما بطورت هذه الصوابط فيما أصبح يعرف بالشحرة الفرهورية بسنة إلى فورفوريوس (Porphyre) ، وكما انتقلت إلى المحال اللساني والسيميائي لتوسم محصطلح السمات أو المقومات الدابية، ودلك يحدف إبراز الدور المعرفي هذه القومات والمسمات والكشف عن لحلفيات الفلسفية والوجوديّة الأطولوجيّة المكامنة وراء اعتماد التحديد بالسمات

إن كل م حول دراسة التعريف في المعجم أو القاموس، لا مناص له من التعرض لما يدعوه المناطقة بالتحديدات والتعريفات في أصواها اليونائية، حتى يتس له صبيع المناطقة وصبيع المعجمين والقاموسيين ، وتبدأ بالبطر في ما يعرف محدّ المعنى أو التحديد والتعريف كما تأسس في السبق المنطقى بدءا .

## 1 – الحدّ والتعريف في النسق المنطقي:

إلى لبحث في التحديدات والتعريفات ، كما وضع أسسها أرسطو يقصي إلى اكتشاف الدور الدي صبط هذه الآلية ، إذ التحديد هو الوسيلة الأساسية لإدراك جواهر الأشياء . فالمحديد هو مسلك للتحصيل الإدراكي والمعرفي لماهيات الأشياء في الكود. وقد ضبط أرسطو مكوّنات التحديد و منهجه (١) ، وصاع بطريته التعريفيّة في الألفاط أو

Logique polyvalente (1)

Logique modale (2)

Ibrahim Madkour, 1969 L'organon d'Aristote dans le monde Arabe Vinn-Paris, pp 70-75 (3)

ما يصطبح عليه 'بالكليات" أو "المحمولات" (<sup>4</sup>) لتي دكر منها أربعًا وهي : الجنس والحاصة والفصل والعَرض (<sup>5</sup>) .

وقد استكمل فورفوريوس جهود أرسطو في صوع النظرية التعريفية فصلف الكليات إلى خمس وهي الحس والنوع والقصل والحاصة والعرص . إلا أل فورفوريوس أدحل تعديلا على تصيف أرسطو للمحمولات ، يد اعتبر الحوهر في الشجرة هو الجلس ، وتحته الحسم ، وتحت الجسم خسم المتنفس الحي ، وتحت الحي الناطق وتحت هذا الإسبان ، وتحت الإنسان سقراط ، كما مثل له بالشكل التالي (6) :

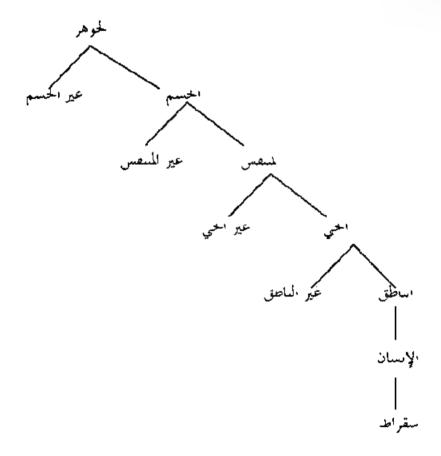

Les predicables (4)

<sup>(5)</sup> محمد معتاح مجهول البيان ، دار توبقال للشر، الدار البيضاء ، ص 12

<sup>(6)</sup> المرجع السابق، ص ص 12 13.

همجدر الشجرة عند فورفوريوس · «هو الحنسُ العام أو حنسُ الأحناس الذي لا يمكن أن يكون نوعا لشيء آخر ، ويتبعه نوع يصبح بدوره حنسا لأنواع أخرى ، وهكدا إلى أن يوصل إلى نوع الأنواع الذي هو الإنسال فإنه لن يكون حسنا» (أ) .

ويمكن أن تجمل تعريفات الكليات كما استقرت في التعليد المنطقي مند أرسطو وصولا إلى فورفوريوس في التالي (8):

- الجنس: وهو الكُني المقول على كثيرين محتلفين في الحقيقة ، و يأتي في جو ب: ما هو ؟
  - النوع: وهو الكليّ القول على كثيرين في الحقيقة في حواب عما هو ؟
    - الفصل: جرء الماهيّة لصادق عليها في جواب: أي شيء هو ؟
      - الخاصة: ما يخص الماهية ولا يوحد في غيرها (المشيء) .
    - الغَوْض العام: الكُني الحارج عن الماهية الصادق عليها وعلى غيرها.

واحس والنوع والفصل هي من المقومات الداتية ، وأما الخاصة والعرض العام ، فهي ما لوارم أو أعراض . وقد ستمى لمناطقة ما وُصف بالمقوّمات الداتية الحدّ ، وستمو، ما بعت باللوارم والأعراض الوسم .

## 2 - الآليات التّحديديّة في البحث اللسّانيّ والمعْجَميّ :

إن المشتعل بالبحث المعجمي والقاموسي يلاحط أن التحديدات باعتماد الشجرة الفورفوريّة قد عرفت طريقها إلى الماهج اللسانية والدلاليّة والمعجميّة خاصة ، و إن صيعت تحت مصطلحات حديثة كالتحييل المكوّي في المدرسة الأمريكيّة أو دلالة المكوّنات (٩) ، حيث ترادف المكوّنات السّمات في المدارس الدلاليّة الأوروبية (١٥) .

<sup>(7)</sup> نسه : ص. 13

<sup>(8)</sup> نفسه: حس.17.

Sémantique componentielle (9)

<sup>(10)</sup> يعرض اللسافيون "السمة" بأنه "وحدة" المعنى الدييا أو السمة المعيدة للمحتوى الدلالي، والثابت الذي لا يتغيّر في المعنى يسمّي بالمكون الدلالي، فتكون السمات بدلك كليات جوهرية.

وتقترح بعض النظريات الدلالية صياعة للسمات الدلاليّة في شكل شروط تحدد عالم المرجع باعتبارها "قرائل مرجعية" (١٠) ، فتتحد بعدا مَاصَدَقيًّا أكثر منه مَفهوميّا . ولقد اتحه أصحاب هذه النظريات في مستوى الوضع القاموسي إلى "بحديد" الأسماء ، مل حيث هي وحدات معجمية ومداحل قاموسيّة (٢٥) ، باعتماد التشجير الذي يعود في أصوله ,لى أرسطو .

ويعتبر منوال "كاتر" و"فودور" (٤٠) من أهم المنوالات التي اعتمدت التحليل المكوّي أو السمي في معالجة عدد من الوحدات . فتحليل مفردة أغرب (Bachelor) مثلا إلى مكوناتها السمية يقضي في منوالهما إلى رصد السمات التالية : جوهر هو +(إسبال) +(دكر) +(بالغ) - (متروح) فتُسب للأغرب ثلاث سمات موجبة و واحدة سالبة .

وقد طهرت عدّة اعتراصات ، تُطهر بعص النقائص في منهج "التحيل المكوني" (الله أو السمي ، في أمربك وأوروبا . وتقترح منوالات بديلة لمنوال التحليل بالمكونات أو التحليل السمي كما يمثله منوال كاتر وفودور . وسيكود هذا المنوال أثر في بعض الدراسات الدلاليّة والمعجميّة .

ر منطلق هده الموال السّمي في التحييل الدلالي المعجمي ، جمعة من الافراصات الشمي الدلالي المعجمية أو النص . بشأل لعة التمثيل الدلالي في مستوى المعردت أو المكونات الأكبر كالجملة أو النص . وأهم هده الافتراضات ، الافتراض بأل هذه الوحدات وهي في سياقنا الوحدات المعجمية تصورات قابلة للتحييل إلى مكونات تصورية أصعر منها تمثلها وتعبر عن حصائص دلالية عامة ومشتركة ، وإلى مميرات تعبر عن احصائص الداتية في معنى لمعردة فتمير بين مفردات متقاربة في معانيها ، و يكول توريعها في "لهاموس" محدودا : إن المعنى المهردة إدل عبارة على عدد معين من العناصر لتصورية النووية تربط بينها علاقات محددة . ويمثل هذه العناصر

indices référentiels (11)

entrées lexicales (12)

Katz, J. and Fodor, J., 1964. The Structure of a Semantic Theory, in J. Katz and J. Fodor. (13) (eds). The Structure Language, Reading in The Philosophy of Language. Prentice - Hall, New Jersey, pp. 449. 518.

I 'analyse componentielle (14)

التصورية صوريا عن طريق السمات الدلالية والممير ت التي تشكل لعة للتمثيل الدلالي (<sup>15</sup>) تقوم عليها قراءات المفردات في القاموس" (<sup>16</sup>) .

بن البنية الصوريّة للسمة الدلاليّة في الموال السّمي تتحد شكل مشجّر تتولد عن الجدر فيه فروع تمثّل التأليف التصوري للوحدة المعرّقة . وتمثّل العُقَدُ المكوّنات التصورية لهده الوحدة، في حير تعكس عباوين لعقد العلاقات المطقية التي تؤسس المعنى لمركّب انطلاقا من مكوناته السمية .

ويستند افتراص كاتر وفودور إلى مندأين أساسيين هما : أولا أن معاني الكلمات عكن تفكيكها إلى أوليات للمعنى وثانبا أن هذه الأوليات تنخذ صورة سمات دلالية . وسائل فالنظرية الدلالية وفق هذا الموال ينبغي أن تتصمن بالإضافة إلى سمات دلالية أولية ، وسائل أحرى تمكن من صياغة مجموعة لامتناهية من السمات الدلالية غير الأولية الطلافا من السمات الدلالية الأولية ، وتتمثل هذه الوسائل أولا في قواعد إسقاط تعوض المتعيرات السمات دلالية ، وثانيا في أقموس يسمح بالتمثيل الدلالي اللازم لإجراء هذه العمليات ، منا يضعنا مناشرة أمام الثنائية الأرسطية : الجواهر و لأعراض أر الفصول ، إذ الأولى ملازمة للشيء محددة العدد ، والثانية عير محددة ولامتناهية .

و تأسيسا على هذا الافتراص فإن معى الوحدات المعجمية المركبة هو بحموع سمات كلَّ مكون داحل هذه السبة المركبة . وتتحد عمليّة جمع الخصائص السبية لكل مكون شكل جمع لمسارات مكونات لمداخل القاموسية المركبة . ويتمثل اشتقاق معنى وحدة مركبة في وصل الحصائص الدلالية لمكوناته الفرعبة . «فيتصع أن هذه العمليات تعتمد منطق الطبقات (logique des classes) أو (حساب الطبقات) كما بلوره حورج بول . منطق الطبقات التقليدي (17) . ومفاد ذلك هنا أن النوصل إلى كون مركب مثل : "كرة ملوبة" كيانا هو "كرة" و"ملوذ" معا ، يتوقف على اعتباره متضمنا سمات "كرة"

Représentation sémantique (15)

<sup>(16)</sup> محمد غاليم: المعمى والتوافق ، ص. 140

<sup>(17)</sup> انظر بخصوص سق جورج بول

Blanche, R., 1968 Introduction a la ogique contemporaine, Ed. A-c Paris

وسمات "ملود" في نفس الوقت . فيكون اشتعاق المعنى محرد عملية وصل (conjunction) بين طبقتين تبعا لمنطق بول » (<sup>18</sup>) .

ومن المقود التي وُجُهت إلى هذه لنظريّة ، ألها بقيت حبيسة المطق الأرسطي التقليدي الشائي القيمة وحبسة التعريف بالحدّ باعتماد الشجرة المورفورية ، في حين أن هذه الشجرة دالها قد كانت موضوع مراجعات تدعو إلى إعادة ترتيب كليالها . إد قد يوضع ما هو حبس مكان الفصل أو ما هو حاصة أو لارم أو عرض مكان الفصل ، كما أن أي مفهوم قد يحتاج إلى "حَدّ " مما قد يفضي إلى التسلسل والدور أو التعريف الدائري (19) . دلك أن الاهتداء إلى هذه الكليات واستفاءها في الإجراء التعريفي عير متاح بشكل كلي لأنه يكد يستحيل على المحلل الإحاطة بالمقومات الذاتية والأعراض للشيء "المعرّف" لأنه لا متناهية (20)

ود تطور الأنساق المنطقية الحديثة أفضى إلى صياغة لعات كافية لتمثيل المعنى ، ومن هذه الأنساق : منطق الحهات ، والمنطق المتعدد القيم . وهي أنساق تدعو إلى التحلي عن السق التقليدي الأحادي المحلات مثل بسق "بول"، وإلى تبي أنساق أكثر تطورا مثل منطق المحمولات، المتعدد المحلات (21) . ويسمح منطق المحمولات بإقحام تصورات دلالية مثل تصور "الصدق وتصور "السمودح" ، مما يجعل منه الأساس المنطقي للعديد من النظريات الدلالية .

# 3 - بعضُ النَّمَاذِج لتَجاوُز منهَج التَّحْديد السَّمِي:

لقد كانت همه النظريات الدلالية التي توسلت بالمهجية التحديدية واعتمدت التحليل المكوني بالمقومات والأعراض أو بالسمات موضوع مراجعات ونقود وجمهها إيها سيميائيون

<sup>(18)</sup> محمد غاليم: المعنى والتوافق، ص ص 144 - 145.

<sup>,</sup> Circular Definition (19)

<sup>(20)</sup> انظر محمد مفتاح: مجهول البيان ، من 27

<sup>(21)</sup> مذكر في هذا السياق أن اللسانيين يجرون تمييزا بين مستوبين من توظيف النمق المنطقي: مستوى أول يكون فيه المنطق أداة الوصف. ويعتبرون أن المستوى أول يكون فيه المنطق أداة الوصف. ويعتبرون أن المستوى الأول طبيعي والمستوى الثاني صناعي وأن هذا الأخير يستند الى قوانين البناء الصوري التي تحاكي قوانين الرياضيات الحالصة وهذا المستوى الثاني هو الذي يزودهم باليات الحتبار الكفاية النبطيرية المعوالات الوصفية التي يصوغونها والنماذج البظرية التي يصطفعونها.

وعدماء دلالة وفلاسفة لعة ، بذكر منهم : "أميرتو إيكو" في كتابه "السيميائيات وفلسفة للعة" (22) ، فقد ربط انتحبيل المكوّلي باعتماد السمات بالآلية التعريفية المعتمدة عنى الحواص والأعراص أو الحدّ والرسم كما تحدّدت في حدورها الإعريقية القليمة منذ أرسطو وصولا إلى فورفوريوس ، واقترح لتجاور التحديد السمي المعيير بين مفهومين : "المعجم" و 'الموسوعة" وحصص فصلاً بكامله لماقشة موال كاتر وفودور ومما حاء فيه قوله الهدف هذا الفصل هو أن برهن على عدم تماسُك الممودج المحديدي القائم على الحنس والنوع والعصل في الشجرة لفورفوريّة والموسع من قبل بيونوس خلال العصور الوسيطة، كتأويل لإيساعوجي المكتوب من قبل فورفوريوس الهيبقي في القرن الثالث المسيحي " (23) .

على أنَّ من السناسين من لم يتحلُّ كليا عن التوسل بالمهجية التحديدية المعتمدة على الشجرة الفورفورية مع وعيهم بنفائض هذه المهجية وعدم كفايتها في الإحاطة بسمات الوحدات المعجمية . ومن هؤلاء تدكر راستني (F. Rastier) في كتابه "الدلالة التأويلية" (24) ، فقد اعتبر أنَّ التحليل باعتماد السمات يمكن توظيفه في تحليل الحطاب وفي الصناعة القاموسية وفي محال الدكاء الاصطباعي (25) .

ولكنه أشار مع دلك إلى المدقشة الدائرة حول التحليل المقومي أو التحديد السمي للمفردات ، ونقد عودح كائز وفودور السادج بالقياس إلى الفتوحات الأوروبية ممثلة في إيجازت عريماس (Greimas) وبوتبي (Pottier) ، كما أشار إلى رفض فلاسفة اللعه والسابين هذا المهج التحييني .

وهما أصافه راستيي في كتابه المدكور مما يتصل بتدقيق مفهوم السمات والتحديد السمي، أن السمات منها ما هو حنسي لا يميز الموصوع داحل طبقة معينة كالسمة / الني لا تميز الرحل عن المرأة إذ كلاهما من جنس الإنسان ، ومنها ما هو نوعي يقوى على تميير كالسمة / + دكر/ التي تميز لرجل و لسمة / + أنشى/ التي تميز المرأة . ومن

Eco, Urriberto, 1984 Semiotics and the philosophy of Language, Mac Milliam Press, London (22)

<sup>.</sup> Umberto Eco Op Cit P 46. (23) و الشاهد جاء ضمن محمد مفتاح: مجهول البيان ، ص 26.

Rastier, F., 1987 Sémantique Interprétative, P.U. F. Paris. (24)

Rastier, F., 1987 « Sémantique et nielligence artificielle » in Langage 87, pp. 5-20 (25)

اسمات احتسية و لموعية ما هو ملارم ويدحل في الإطار التحديدي التعريفي للكممة كالإنساسة والحنواسة بالنسبة إلى الرجل والأسد على النوالي ، وكالدكورة و لأنوثة بالنسبة إلى الرجل والمرأة على التوالي كدلث. ومن السمات لحسية الخاصة ما هو عرصي (20) تحدده معطيات احتماعية وثقافية تنعبق بأعراف كل مجمع وسنه مثل السمة المائقة/ بالنسبة إلى المرأة والسمة / الحلظة/ بالنسبة إلى الرحل ويمكن التمثيل للسق العام للسمات ، كما تصوره واستيي في كتابه لمدكور (27) أعلاه ، كالتالي :



وقد مير راستي بين السمات في مستوى المعجم والسمات في مستوى الهساق . وين أنَّ سمة حسية ما يمكن أن يجولها السياق إلى سمة بوعية ، وأن سمة ملازمة يمكن أن تتحول إلى عرضية في السياق . وإذا كانت كل كنمة هي في حد داتما وحدة متعددة السمات ، فإن الكنمة المشتركة توجد في أعلى مراس هذا التعدد السمي ، ولا تتخلص من كثافته تلك إلا عندما بندرج في سباق تركيبي معين حيث تبدأ عملية لتكيف الني بنتج عنها السنجام الحمنة أو تشاكلها (25) .

Accidenta. (26)

Rastier 'Semantique interprétative, pp. 48 55 (27)

<sup>(28)</sup> انتشاكل ترجمنا به مصنطح Isotopie عند راستيني وقد مير هذا الأخير بين ثلاثة أنواع من التشاكل بدءا بالتشكل الصوئي فالتشاكل الصرفي فالتشاكل الدلالي Isotopie sémantique واعتبر أن النوعين الأول والثاني يتصلان سنية اللغة أو هما بوعان نظاميان بينما التشاكل الدلالي يتحقق داخل السياق ، انظر المرجع المدكور صرص ص 182 ، وقيه مير بين ثلاثة أنواع فرعية هي

تشاكلات منز اكبة : I -- Isotopies superposées

<sup>2</sup> Isotopies successives : نشاكلات متعاقبة

تشاكلات منضافرة : 3 – Isotopies entrelacées

## 4- وحدات المعجم التاريخيّ بين التّحديد السميّ والافتراض التصوريّ :

بد المعجم التاريخي هو قاموس مدول يضم في مداخله عددا من الوحدات المعجمية وبُصلط لكل مدحل هيه باريح المعردة مند بشألها الأولى وما عرفته من تطورات دلابية قد تكول أفضت بما إلى الانتقال من نظام لسابي إلى نظام آخر . ومن هذه التعييرات ما قد بفضي إلى نقل المفردة إلى مواضعه اصطلاحية طارئة أو إلى محال دلالي حديد تفارق فيه المفردة أو الوحدة المعجمية دلالتها التي لها في أصل النشأة والوضع إلى دلالة محارية بالنقل والتجوز . إلا أن مفردات اللعة لا تختص حميعها بتاريح معروف وبلحظة بشأة محددة . ولا نعرف في العربية تأليما من هذا النفط بينما عرفت بعض النغات الأخرى أنماطا من التأليف في لمعجم الناريحي .

ويكاد هذا النمط من الصناعة القاموسية بمثل خالة فارعة في اللغة العربية بيما هو تقليد راسخ في الوضع القاموسي في لغات أوروبة . فقد احتصت القوميس التاريخية والتأثيلية في الألس الأحسة تنتبع تاريح مفردت لعاقما مند طهورها ومن خلال استعمالات الأولى . ولكن طهور كلمة من الكلمات في معجم لسان من الألس يسبق الاستعمالات المسجنة لنبك الكلمة ، وهذا يصدق على مفردات معجم للعة المعام ولكن لا يصدق على المصطلحات العلمية والفية التي كثيرا ما يسبق استعمالها دحولها النظام المعجمي ، إذ تتجه في سنونها وجهة مدلولية (29) بمعنى وجهة تنظلق من المدلول أو المصور في اتحاه لذال ، بيما تتجه مفردات المعجم العام وجهة دالية من الذال إلى المدلول (30) .

لدلك "فإل التواريخ التي محدها في قواميس الألس الأوروبيّة لا تعدو أل تكون في كثير س الأحيال تواريخ نسبية تقريبية تسجل أول استعمال مكتوب ، سما لمقول أسق من المكتوب ، بيد أل دكر تاريخ مضبوط (سنة طهور الكدمة مثلا) مهما كانت نسبيّته ، يمثل أحد العناصر الأساسية في تحديد الكدمة لأنه يمكن من معرفة اتحاه

Onomasiologique (29)

الاشتقاق مثلاً (أن) . أو يمكن من رصد مسارها الدلالي باريحنا والتحولات والاستلاحات لتي عرصها عبر تاريحها دلك .

إلى المعجم التاريخي يهتم بالتأصيل لأول طهور للكلمة في لعة من النعات وإن كان التأصيل أو السعي إلى معرفة المعني الأصلي للكلمة أو المعني الحقيقي يعتبر عملية معقدة . دلك أن التأثيل هو "عملية لسائية تعتمد المقاربة بين الصبيع و لدلالات لتمييز الأصول والفروع ، ومن باحية أحرى عملية تاريخية حضارية لأها تستعين بدراسة الحتمعات والمؤسسات وسائر العنوم والقنوب للنت في القضايا المسائية بالإصافة إلى مقاربة الألس لمعرفة أساها وأنماطها لأن النسال لذي يكون فرعا تكون ألفاظة فروعا" (32) . وهذا ما يجعل من عملية التأثيل عمية دقيقة مضية منفتحة على الاحتصاصات المتعددة والمعارف المتشابكة ، وهذه العملية إطارها العام لماريح بحكم تأثيره في حياة الكنمة وعلاقاتها بعيرها في النظام المعجمي ، وهذه التأثير يمكن أن يلاحظ في مستويين (33) :

المستوى الأوّل · يتصل بتحديد الدلالة الأولى للكلمة في الفترة التي دحلت فيها بطام للعة لأوّل مرة .

2) المستوى الثاني ويتصل متحديد طبيعة التعير الدلالي عبر التاريح وهدا مستوى تعاجه البطريّة اللسانيّة نظوريا بردّ كل تعير إلى العلاقات التي تربط الوحدة المتعيّرة بعيرها من الوحدات وتستوي هذه العلاقات في البعدين الرماني و لآني ، إذ التعير يحدث بين دلاله سابقة ودلالة لاحقة رميا أمّا آيا فيحدث في بينة اسطام داته ، فيصيب العلاقات الدلائية الأفقية الرابطة بين الوحدات دحل هذا النظام .

وبدلك تكون للمعجم التاريحي وصيفتان . الأولى هي التأريخ للوحدات المعجمية عبر مسار تطوّرها الرمالي ، والثانية هي البحث في تاريخ أول ظهور للمفردة في للظام

<sup>(31)</sup> الطبب النكوش · "نعص الإشكالات المنهجية الحاصة بالمعجم العربي التاريخي"، مجلة المعجمية ؟ 6 (1989 - 1990) ، ص ص 387 - 407

<sup>(32)</sup> المرجع نصه ٠ ص 391 .

<sup>(33)</sup> ينظر حول المستويين المرجع السابق نفسه ، ص 393

اللساني . فيستوي عملُ مُؤلِّف المعجم التاريخيّ بدلك على محورين : أحدهم تطوري ، والثاني تأصيلي . أما الناصيلي فيندو جليا في دراسة الدلانة الأولى للكلمة في مدخل لمعجم التاريخي لبيان هويتها وأصبها . وأما التطوري فيكمن في تتبع مراحل التطور الدلالي عبر محور الرمن . فالمعجم التاريخي في ضوء هذين المحورين اللدين يستوي عسهما عمل منظويه واصعيه يجمع بين طبيعة بمصين من أبحاط المعجم الحديث : التأصيلية والتطورية . وهو لا يلترم بحدود رمية بعيمه بل يسع دلالة الوحدة المعجمية عبر تاريخها بعد التأصيل لها .

والتغير الدلالي الذي يُعنى المعجم التاريخي بتنبع مسالكه تطوريا يتصل بما يطرأ على الوحدت المعجمية من توسع في المعنى والاشتقاق أو تعير أو نقل في الدلالة . ويتسع التعير الدلالي بيشمل ما تكتسم بعض الوحدات المعجمية من قيم دلالية جديدة تسمح بظهورها في سياقات أخرى لم تتحقق فيها من فبل .

وقد عالجت أعب الدراسات اللعوية الحديثة هذه القضايا بالاستناد إلى عدد من التصورات بشأن التعير الدلالي في علاقنه بالمعجم . وهي تصورات ترتبط بتعريف الموحدات الدلالية الحادثة أو المولدة وبالتغيير المعجمي ، وما يوحد هذه التصورات في إطار عام هو ألها لا تكاد تحرح عن كوها تصورات قاموسية لقصايا التعير الدلالي تاريجيا . وأبرز سمة تُستَد إلى الوحدة التي تعيرت دلالتها وفق هذا التصور القاموسي هي حدمًا . قالوحدة الطارئة والمولدة هي وحدة جديدة . وتجد هذه السمة ما يبررها داحل هذا التصور القاموسي استنادا إلى استعمال معين لمفهوم "المعجمة". وهو مفهوم يشير به أصحاب التصور القاموسي إلى عملية انتقال الوحدة أو الدلالة الجديدة إلى دلالة معروفة (34) . وهذا التصور القاموس هو نجاحها في احتبار المقبولية (35) الذي يرقى باستعمالها وشيوعها وتواترها على السنة المتكلمين . فمعهوم "المعجمة" هذا هو الذي يفسر معهوم الحدة كما أسبد إلى الدلالات والوحدات المتعيرة في القاموس هو المعجمة هذه هي التي المقابلة المادلات والوحدات المتعققة والمألوفة . وسمة المعجمة هذه هي التي

<sup>(34)</sup> انظر محمد غليم . التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، 1987 ، حس حس 39 . Acceptability (35)

تكرّسُ معايير القبول و لاستعمال المتواتر ، والتي تتبح إثنات الحديد و لمنعير في القاموس في إطار هذا التصور القاموسي لمفهوم النعير الدلالي .

وقد احتكم أصحاب هد لتصور تقاموسي إلى لتحديد لسمي في مقابلاتم بين المثب من الوحدات والحديد منها . إذ بالنصر إن ما فقدته الوحدات من سمات دلالية وما اكتسبته من سمات أحرى صنفوا الوحدات إلى مستعملة أو حديدة أو مولدة . والنصور لقاموسي لطاهرة التغير الدلالي في المعجم يتقابل بالنصر إلى فرصياته وأسسه النظرية حول هذه الظاهرة مع تصور آخر يتأسس على فرصيه القدرة المعجمية (أق) . وهو تصور يربط استباده إلى هذه الفرصية حكم حدة فحمل بتحديد الخصائص الصرفية لدلالية للوحدات المعجمية . ولذلك فهو لا يصنف الوحدات والدلالات نحسب اعسارات لشيوع والاستعمال إن مثبتة مألوقة أو احديدة " ، وإنما إن مطردة وغير مطرده أو تمكنة وغير المناف عمرا حاصا كل ، لأن عُمرها هو عدر اللبادئ والقواعد لتي تسمح افتراضية ولا تمتك عمرا حاصا كل ، لأن عُمرها هو عدر المبادئ والقواعد لتي تسمح بتوليدها وإحراجها من طور الإمكان إن طور التحقق لفعني (37) .

كما يقتصي هذا التصور لذي ربط الدلالات الممكنة بمبادئ سقية قابنة لإعادة الإنتاج صابطا آخر في معجمة وحدة من الوحدات وهو مدى قدره النسق الدلاي على توليدها باعتبارها دلالات ممكنة داحن هذا لنسق وبيس مدى "طهورها" أو شيوعها في الاستعمال . ويتصمن اعتماد هذا الصابط الجديد تحليص هذه الدلالات المركزيّة من الحواص التعريفية أو من فقر السمات التي تنصاف إينها أو تعوضها أو تسقط منها .

فالتحديد بالسمات والخصائص صمى انتصور القاموسي كما أسلما عرصه لا يدرك بعص الاطرادات الدلالية التي تسمح بالانتقال من معنى إلى احر عير مدوّل في القاموس أي عير "ممعجم" ، لأن القاموسيين يعمدون بن الوحدات الدلالية لتي تطهر في سيافات جديده باعتبارها مولدة وعير مألوقة أي جديدة فسيجلوكا في لقاموس على هذا الأساس ، معتمدين

La compétence lexicale (36)

<sup>(37)</sup> محمد عاليم النوليد الدلالي في البلاغة والمعجم، ص 42.

مقياس الشيوع والتواتر واجتبارها لاختبار الفنول ، حتى يسمحُوا "ممعجمتها" . في حين أها بسياب دلالية وإن لم نكن متحققة فرصا في بسيات محدة ومألوفة فهي بني ممكنة وطبيعية ، بالنظر إلى ما تسمح به بنية دلالية ما لنسق معجم من المعاجم ، وبالنظر أيضا إلى مبدإ دلالي يسمح بتوسيع دلالات الوحدات المعجمية باريجيا ، من دلالات محسوسة إلى دلالات مجردة أو اشتقاق صيغ حديدة من صيغ مثبتة ومعروفة في المعجم . ويستثمر هذا التصور الجديد الذي يسسد إلى فرضية القدرة المعجمية عطاءات المقاربات الدلالية العرفانية والتصورية التي بنأتها أعمال إيور روش (35) واستكملتها أعمال جاكندوف (69) ولايكوف (40) في اشتغالها بمفاهيم المقولة والطرار والتصور والإدراك .

منية الحمامي كلية الآداب والفنون والإنسانيات– جامعة منوبة

Rosch, E., Lloyd, B. (éds), (1978) Cognition and Categorization., Hillsdale (N -J), L. Erlbaum (38) Jackendoff, R.,1983 Semantics and Cognition, MIT Press. (39)

Lakoff, G., 1988: Cognitive Semantics, in. Eco, U and Violi, P (eds) Meaning and Mental (40)
Representations, Indiana Univ Press.

### مراجع البحث

#### أ- المراجع العربية :

المكوش ، الطيب : "بعض الإشكالات المهجية الخاصة بالمعجم العربي التاريخي"، مجلة المعجمية عدد 5 المكوش ، العجم الإشكالات المهجمية عدد 5 (1989 - 1989) ، ص ص ص 407-390

عاليم ، محمد : التوليد الدلالي في البلاعه والمعجم ، ط. دار توبهال للبشر ، الدار البيضاء ، 1987 .

...... للعني والتوافق، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط، ط. 1999.

العزالي ، أبو حامد : محمك النطر لي المبطق ، بيروت ، لبنان ، 1966 .

. 1978 معيار العلم في المطق ، بيروت 1978 .

الفاسي الفهري ، عبد الفادر : المعجمة والنوسيط ، بطرات حديدة في قصايا اللعة العربية ، المركز الثقافي . العربي ، بيروت ، 1997

ورفوريوس الصوري : إيساغوجي ، نقل أبي عثمان الممشقي ، تحقيق د. أحمد قواد الأهواني ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1952 .

مفتاح ، بحمد . بحهول البيان ، ط. دار توبقال للمشر ، 1990 .

#### ب- المراجع الأجنبية :

Blanché, R., 1968: Introduction à la logique contemporaine, Ed. A-c Paris.

Eco, Umberto., 1984 Semiotics and the philosophy of Language, Mac Milliam Press, London

Geach, P.T., 1971: Logic And Ontology, New York University Press. Pp 197-302.

Jackendoff, R.C., 1983. Semantic and Cognition, MIT Press, Cambridge, Mass...

Katz, J. and Fodor, J. A., 1963: The Structure of Semantic Theory, in J Katz and J Fodor (eds): The Structure of Language. Reading in The Philosophy of Language Prentice - Hall, New Jersey, pp. 449 518

Laxoff, G., 1988: Cognitive Semantics, in: Eco, U and Violi, P. (eds): Meaning and Mental Representations, Indiana Univ. Press.

Madkour Ibrahim, 1969 · L. organon d'Aristote dans le monde Arabe Vrin- Paris pp 70-

Pottier, B., 1964 · « Vers une sémantique moderne » Centre de Philologie et de l'ittérature romaines de l'Université de Strasbourg

Rastier, F., 1987. Sémantique Interprétative, P.U.F. Paris.

Rastier, F., 1987: « Sémantique et intelligence artificielle » in Langage 87, pp. 5 - 20

Taha, A., 1979 Langage et philosophie Essai sur les structures linguistiques de l'ontologie. P. F. Rabat. 1979.





#### الملحق الأوّل :

# في "المعجم العربيّ التاريخيّ" نصّ تقرير مقدّم إلى وزارة النربية والعلوم بتوسس حول المشروع

#### تقديم:

نظّمت جمعية المعجميّة أيّام 14 و15 و16 و17 بوهمبر من سنة 1989 ندوقا العلميّة لدوليّة اشابية حول موضوع "المعجم لعربي التاريخي : قصاياه ووسائل إبحازه" ، وقد شارك في اللدوة باحثون متحصّصول في قصايا المعجم من تونس والحوائر والمغرب وليبيا ومصر والأردل وسوريا والعراق والإمارات العربيّة المتحدة واليمن والبحرين وفرنسا وإسابيا والعلنزة ، وقد صدرت وقائع المدوة في العددين 5 و6 (1989 1990) من "محيّة المعجميّة" . وقد تكوّل إثر اللدوة فريق بحث من الحامعيّين التوسيّين ينتمي حلّهم إلى جمعيّة المعجميّة ، وتقدّم العربق إلى ورارة التربية والعنوم بمشروع بحث في طاق مشاريع المحت العلمي التبعة للمؤسسة الوطبيّة للبحث العلميّ ، وقد قبل المشروع وأطلق عليه السم العموع للمؤسسة الوطبيّة للبحث العلميّ ، وقد قبل المشروع وأطلق عليه السم العربي لتاريخي وأعضي رقم FLM وقد قبل المشروع وأطلق عليه الموسنة أو لى لسنيّ 1990 و1991 — في العمل مند أوائل سنة 1990 ، وهو يتكوّل من الأساتدة المؤسنة أولى لسنيّ 1990 و1991 — في العمل مند أوائل سنة 1990 ، وهو يتكوّل من الأساتدة المؤسنة المؤسنة أولى لسنيّ 1990 و1991 — في العمل مند أوائل سنة 1990 ، وهو يتكوّل من الأساتدة المؤسنة ال

- 1 محمد رشاد اخمراوي : مديرا للمشروع .
  - 2 عبد القادر المهيري : بائبا للمدير
- 3 إبراهيم بن مراد: مستّقا لأعمال العربق.
  - 4 عبد الستار جعم : عصوا باحثا .

5 – فرحات الدريسي : عضوا باحثا .

6 - منحيَّة مسيَّة · عصوة باحثة .

وقد أعدّ العريق مشروع ميرانيّة ثانية سة 1992 نقدّم به إلى ورارة التربية والعلوم ، وأعدّ مع المشروع تقريرا عاما حول "برنامج البحث" عرّف فيه بالمشروع وحاصّة بأهدافه ومنهجيّته ومراحل إبحاره ، وننشر فيما يني هذا التقرير لما به من قيمة إحباريّة وتوثيقيّة :

# المعجم العربيّ التاريخيّ بونامج البحث

## 1 – ماهية البريامج :

جوهر هذا البريامج هو وصغ معجم تاريحي للعة العربية . وهو معجم عام يقوم أساسا على التأريخ لألفاط اللعة ولمعانيها ، وتحديد أصوها الاشتقاقية أو الاقتراصية ، وتبيان ما طرأ عليها من المحوّل والتطوّر (في الأصوات والأبية والدّلالات) عبر عصور العربية كلّها وفي كلّ الأمصار التي استعبنت فيها ، منذ القرن الثالث الميلادي عبى الأقلّ إلى العصر الحاضر . وسيعتمد في جمع مدوّنة هذا المعجم على النصوص العربية المكتوبة ، سواء على نقائش أو على صحف ، مطوعة كانت أو محطوطة ، على اختلاف أحاسها والمعارف التي تنتمي إليها ، وسنشتمل المدوّنة على مختلف مستويات اللعه التي تظهرها النصوص المستقرأة ، من عربي قصيح ، وعربي مولّد ، وعربي عامي قد دوّنته كتب المحس النصوص المعترأة ، من عربي قصيح ، وعربي مولّد ، وعربي عامي قد دوّنته كتب المحس التصويب اللعوي ، وأعجمي مقترض . وللنصوص في وضع هذا المعجم التاريخي الأهمية الكبرى . فهي مصادر لتأريح لأن التّأريح لوحدات المعجم ليس تأريخا لأوّل ظهور لها في الكبرى . فهي مصادر لتأريح لأن التّأريح لوحدات المعجم ليس تأريخا لأوّل استعمال لها في بص مكتوب ، ثمّ إنّ الناريخ لتطوّر دلالات نلك الوحدات المعجمية يكون حسب ما اكتسبته من معان في السياقات التي وردت فيها المصوص لشواهد .

#### 2 - الإشكالية :

إن ابحار معجم عربي تاريحي شديد الصعوبة بدون شك . فإن العربية تكاد تكون الموم للعة لحنة الوحيدة التي مصى عليها في الاستعمال أكثر من عشرين فرن دول أن يبحق قواعده وقواسها لعدمة تعيير دو بان . إلا أن نظمه المعجمي ثم يكن له الاستقرار الدي كان الأصوافي وأسبتها وتراكسها سحوية. فقد كان – ولا يرال كشفا معتوجًا يتصور ويتحدّد باستسرار بما يصاف إليه من وحدات معجمية حديدة سواء بواسطة التوبيد أو بواسطة الاقتراض . إلا أن معجم العربية المدوّل أي معاجم اللغة لم يصف وصفا صادفا استعمل من الفاظها . فإن المعاجم العربية القديمة والحديثة تصنف مفردات اللغة صفين . صف قديم يُعدّ فصبحًا ينهي رمنه الذي يسمّى "عصر الاحتجاج" بأواحر فقرن الرابع المجري في المو دي لعربية ، وبأواخر القرن لتاني في المواضر والأمصر ، وصفا ثابيا يُعَدُّ من المُونَد الذي لا يُعْدُّ عصاحته لأنه ثم يُروَّ عن الأعراب المصحاء الذين يعترف لحدثون إلا بالقليل منه ، وكان معجما اللغريّة في محملها إدن معجم منقوضة بعد القرن بعرف المحري ، بن كادت تكتفي عا دوّته علماء اللغريّة في محملها إدن معجم منقوضة الناني المحري ، بن كادت تكتفي عا دوّته علماء المعة قبل سنة 400 للهجرة .

### 3 – المبرّر:

ومن أجل دلك كلّه وجب أن يُوضع المعجم اللعويّ التاريخيّ الاستيعائيّ الدي يجمع شتات مفردات العربيّة – ما دُوِّن منها في لمعاجم وما لم يُدَوَّد وأن يؤرَّج لطهورها في الاستعمال ولطهور ما حدث من نطور في معاليه تحسب ما لوفّره النصوص من الشواهد ولسياقات . فإن هذا المعجم التاريحيّ إدن ضروريّ ليكون عثابة "معجم المعاجم" الذي يُورَّج للعة العربيّة وللفكر الذي عبرت عنه ، ويكون مصدرًا للمعجميّة العربيّة عامّه ، إذ سيكون سيحد فيه المعجميّية العربيّة عاميّة للبحث والتأليف المعجميين ، بل إنه سيكون سيحد فيه المعجميين ، بل إنه سيكون

مصدرًا للمصطلحيَّة العربيَّة أيضًا إد سيحد فيه المصطلحيُّونَ المُحَدَّثُونَ مَا وُلَّذَ في العربيَّة س المصطلحات العلميَّة والفليَّة في القديم والحديث .

## 4 - منزلة البرنامج في النطاق الوطني والنطاق العالميّ :

هذا المعجم لم يُنجر منه شيءً بعد في العربية ، وقد حاول المستشرق الألماني أوغست فيشر في فترة ما بين الحربين أن ينجر منه ما استطاع بحسب ما توقره له النصوص في عصره ، لكنه توقي و لم ينجر منه إلا جزءا . وقد نشر مجمع اللغة العربية بالقاهرة تعشا من حرف الألف ، وليس ما تُشرَ بدانٌ على أنّ عمل فيشر كان عملا معجميًا باريحيًا عق لأنه لا يؤرّخ للمفردات ولا لمعانيها و لم يُعن بتطورها عبر العصور وفي محتلف الأمصار ، فإن فيشر قد اقتصر في جمع مدوّنته على عربية العصر الجاهليّ والقرون الهجرية الثلاثة الأولى . وانحاز المعجم العربي التاريحي إدن تتحاوز أهميته النطاق الوطي التوسيّ ليتزل تتريلا قوميًا عربيّ بل عالميًا لأن العربية اليوم بعة حيّة عالميّة يستعملها أهمها الناطقون بما ترييلا قوميًا عربيّ بل عالميًا لأن العربية اليوم بعة حيّة عالميّة يستعملها أهمها الناطقون بما التهيؤ لمثلة لعربًا ومنهجيًا ، ولا شكّ أن لتوس فصل السّق إلى الإهمام به وتحاولة المهاده ، فإنّه سيكون مشروعها العلميّ الكبير الذي تسهم به إسهامًا لا نظير له في حدمة اللغة العربية في العصر الحديث .

#### 5 -- التخطيط:

ليس المعجم العربي التاريخي بحثًا علميًّا عاديًّا قائمًا على موصوع بعينه يمكن لتخطيط المفصّل الأجرائه وعناصره ، بل هو مثل كلَّ معجم لعويّ استيعابيً يشتمل على مدوّنة معجميّة مكوّنة من مداخل رؤوس هي الجدور - ومداخل فروع هي مفردات اللعة فل جُمّعَتُ تجميعًا وُرُبُّتُ وعُرَفت ترتيبًا وتعريفًا معيين . ويمكن اعتبار كلَّ حرف من حروف بلعجم التي ترتب بحسها المداخل المعجميّة بابا من أبواب الكتاب أو جزيا من أجزائه أو عنصرًا من عناصره . لكن مرحلة التأليف أي لوضع - تابية لمرحلة تكوين المدوّنة ، أي الجمع ، والمرحلة الأولى نفسها تجواً إلى مراحل لأنَّ جمع المدوّنة أعسر من

ترتيب وحداتها وتعريفها ما لم يعتمد على العمل الحاسوبي المتطوّر (باستعمال برنامج عربيً على السكنير) . وليس ذلك - فيما يبدو محتيسًر الآن في العربيّة .

#### 6 - الأهداف:

ولتأليف المعجم العربيّ التاريحيّ أهداف كثيرة ، من أهمّها ثلاثة :

6 - 2 . والهدف الثاني فكريٌّ حصاريٌّ . فإن التأريخ لمفردات اللغة - سواء كانت أنفاظا عامة أو مصطلحات وتتبع تطوّر دلالاتما ومعانيها ومعاهيمها عبر التاريخ يهيّئان معرفة أعمق وأدق بالفكر العربي الإسلامي وبمختلف التيارات والمداهب التي البين عنيها وتكونت منها أسس التقافة لعربيّة الإسلاميّة بروافدها العربيّة الصرف والأعجميّة المقترضة

5 - 3. والهدف لتالث بداعوجي تربويّ. فإنّ للمعجم المدرسيّ دورًا أسسيًّا في فهم النصوص وتوصيح معاي المفردات ومفاهيمه ، وتكوين ملكة التعيير عبد المتكنّم ولدنك فإنّ تأليفه يقتصي سهجّا أحكمًا سواء في جمع المفردات التي تكوّل مدوّته الأساسيّة أو في ترتسها وتعريفها . لكن العالم على المعاجم المدرسيّة الحديثة الاصطراب في اسهج إد أن معظم عتماد مؤلفيها على المعاجم القديمة التي تقف بالعربيّة - كما ذكرنا من قس - عبد عصر بعبه ، ونعتقد أن للمعجم العربيّ التاريخيّ دورًا بيداعوجيًّا مهمًّا لأنه بما يشتمل عليه من وحدات معجميّة مؤرّجة موثّقة ومن باللات دقيقة سيكون مصدرًا الإعناء عنه لوضع لمعجم المدرسي الحكم الدقيق في معالحته لمفردات اللعة .

### 7 – المنهجيّة :

قد شغنت قصيّة لمنهجيّة التي ستعتمد في تأليف المعجم العربيّ التاريحي فريق العمل طيلة سنيّ 1991 و1992 وأوائل سنة 1993 ، وقد حُصَّتُ وحدها محمس وثلاثين حصّة عمل (ينظر فيما يلي (8 1 - 3) ، وقد انتهى العربق إلى وضع منهجيّة عامة في وضع المعجم عد الانتهاء من مرحلة الحمع – تتنجّص في ما يلي :

7 - 1. مسألة ترتيب المداحل . يتبع النرتيب الألفائي العادي بحسب تنابع الحدور الأصور - معراة من الروائد - بالسنة إلى المدحل العربيّة ، ويحسب أوائل الحروف في المداحل الأعجميّة المقترصة فلا تعامل هذه معاملة المداحل لعربيّة في الترتيب ولا تُحْصَعُ إذن لنظام الحدور و مداحل بوعان : أوّهما تمثّله المداحل الرؤوس" وهي الأصول التي تتولّد منها الصبّع المشتقة . ونابيهما تمثله المداحل العروع وهي المفردات المفسرة بعد كلّ المدحل رأس .

7 - 2 . مسألة لتعريف : نقسم مادّة كلّ مدحل في التعريف إلى ركبين بحسب سرعى المداحل المدكورين في نفقرة السابقة :

7 1 . الركل الأوّل حاص بالمداحل نرؤوس ، ويعتني هيه بأمرين : الأوّل .
 هو تأصيل المدحل بدكر أصنه السامي اعتمادًا عنى الحدور الساميّة دت الصّنه به ، أمّا إدا

كان أعجميًّا مقترصًا فيذكر أصله الأعجميّ واللغة الني اقترص منها ، والثاني : هو ذكر دلالة المدحل الأصليّة ، فإذا كان عربيًّا اعتمد في ذكر دلاله على معجم "مقاييس اللغة" ( Le Dictionnaire des Racines ) لأحمد بن فارس وعنى "معجم الحدور السامية" ( Sémitiques) بدفيد كوهين (David Cohen) ، وإذا كان أعجميًّا اعتمد في ذكر دلالته على المعاجم الاقتراصيّة التي اهتمّت بالعربيّة وعلى معاجم اللغات المقرصة .

7-2 2. ولرك التابي حاص المداحل الفروع ، ويُقَدَرَّحُ في دكر هده المداخل المست العائلات الدلالية . ويُقدَرَّحُ في دكر كل "عائلة" بحسب العائلات الدلالية . ويُقدَرَّحُ في دكر كل "عائلة" بحسب تتابع صبعها الصرفيّة ، من المعل التلائي الجوّد (اللارم والمتعدّي) والمريد (بحرف وبحرفين وبثلاثة) فالرباعي الجورد والمريد (بحرف وبحرفين) إلى الصفات والأسماء . ويُدكر بعد كل مدحل فرعي تاريح ظهوره الأوّل في بص من المصوص بالتأريخ اللقيق إذا كال تاريخ إنشاء النص معلومًا . أو التأريخ التقريبي اعتمادًا على تاريخ وهذه صاحب المصر إذا كال المتاريخ عير معلوم . ويتنو التأريخ شرح لمدخل الفرعي والشاهد الأقدم الدي ورد فيه .

## 8 – مراحل الإنجاز :

4 - 1. تعود فكرة الشروع في إنجار هذا المعجم إلى سنة 1990 عدما أنشئ في عباق المشاريع الوطنية للمحث العلمي العالم المسروع المعجم العربي التاريخي" (رمر S3 90 FLM) وقد أعطى ميز نية للعمل في مرحلة أولى مدّمًا سنتال (1990 1991) وقد أعالت ورارة المربية والعنوم المشروع مشكورة أولى مدّمًا سنتال (1990 1991) وقد أعالت ورارة المربية والعنوم المشروع مشكورة المعان المهيّنة وقيمته إعانة حاصة فأعطته مقرًّا للعمل هو الطابق الأرصي من البياية الموجودة في ساحة على الرواوي (عدد 3) بالعاصمة . وقد استعرقت تميئة المقرّ وحاصة تبييصة وإعدة ترليحه أكثر من السنة ، فلم يتسلّمه المشروع إلا في أواخر سنة وحاصة تبييصة وإعدة ترليحه أكثر من السنة ، فلم يتسلّمه المشروع إلا في أواخر سنة 1992 ، وقد ألمريق أثناء هذه المرحلة الأولى المقضية بثلاث مسائل :

8 1 1 . أو لاها هي المصادر : فقد وضع أعضاء الفريق قوائم موسعة في مختلف فروع المعرفة للمصوص التي ستعتمد مصادر في الاستقراء . و لم يخلُ إعداد هذه القوائم

البلوعرافية من الصعوبات لأها استملت على المحطوط وعلى المطوع . وقد روعي في المحطوطات أن تكون دات قيمة وحاصة من حيث صحّتها ودقّتها وقريها من مؤلفها ، وروعي في المطبوعات أن تكون مم نشر نشرًا محقّفًا تحقيقًا علميًّا دقيقًا يصمن صحّة النصّ وسلامته من الحطأ والتحريف .

8 - 1 2 . وثانية المسائل هي التجهير : فقد حُهِّرَ مقر المشروع - في نطاق الميرانيَّة التي تقرِّرت له في مرحته الأولى - محاسوبين وبآله بساحة وعشرة رفوف مكتبيّة وممكتبة تشتمل على 315 عنوال . وحلُّ الكتب المشتراة من المصادر الأصول التي أشتت في قوائم المصادر وبعصه مراجع معينة على المحث والتوسع والتعمق فيه ، وقد أسهمت خامعة توسن الأولى للاداب والفنون والعلوم الإنسانيّة مشكورة في تجهير مقرِّ المشروع فأعانته بطولة احتماعات ومكتب إداري وحرابة حديديّة وثلاثة عشر كرسيًا .

8 1 3. وثالثة المسائل هي المهجيّة: وقد شعلت فريق العمل مند أوائل 1991. وحصّها وحدها حتى أوائل 1991 تحمس وثلاثين حصّة عمل نظر خلاها في المهجيّات لمعتمدة في جملة من محاولات التأليف المعجمي التريحي أو الشبه بالناريحي السابقة ، وفي حملة المحوث المهجيّة الوصفيّة والتحليليّة اخاصّة بإنجار المعجم لعربي لتاريحي ، فاقش لعربي مقدّمات عشرة من المعاجم الحديثة ودرس ممادح من مداخلها المعجميّة ، و لمعاجم العشرة هي

- 1) المعجم التاريحي لأوعست فيشر في ما بشره منه مجمع النعة العربية بالقاهرة .
  - 2) المعجم الكبير مجمع المعة العربيّة بالقاهرة .
- (Supplément aux Dictionnaires Arabes) المستدرث على المعاجم لعربيّة (R. Dozy لريمهارت دوري
- 4) معجم العربيّة الفصحى ( Worterbuch der Klassischen Arabischen ) حماعة من مستشرقين الألمان . (Sprache
  - 5) معجم أكسفورد الانعليري (Oxford English Dictionary).
    - 6) معجم لتري (Littré) الفرسي .

籼

- 7) مكن اللغة الفريسيّة ( Trésor de la Langue Française ) مكن اللغة الفريسيّة
- 8) المعجم التأصيفي التاريحي الجديد ( 8) المعجم التأصيفي التاريحي الجديد ( Historique ) الصادر عن مؤسسه لاروس الفريسيّة .
  - 9) روبار الكبير للعة العربسيّة (Grand Robert de La Langue Française) .
- Dictionnaire Historique de la Langue ) معجم اللغه الفرنسيّة لتاريخي (10 (Robert) انفرنسيّة . (Française

وأمّا المحوث مسهجيّة لتي خصّها فريق لعمل بالنظر فقد نشرت في العدد المردوح من محمّه المعجميّة ، 5 (1989 - 1990) . وهو مشتمل على وفائع المدوه العلميّة المدوليّة الثانية لتي نظمتها جمعيّة المعجميّة العربيّة نتوس سنة 1989 حول "المعجم العربي التاريحي: قصاياه ووسائل إبحاره"، وقد نظر الفريق في خمسة نحوث فنافشها وأفاد منها ، وهي حسب ترتيبها في المحلة :

- (1) أدريج المعجم التاريخي العربي في نطاق العربيَّه : المبادرات الرائدة" للأستاد محمد رشاد الحمراوي .
- (2) النفط لأعجمي في معجم العربيّة التاريخي : ملاحظات حول قصيّتي الحمع والوصع" للأستاد إبراهيم بن مواد .
- (3) أبعص الإشكالات المهجلة الحاصة بالمعجم العربي التاريخي" للأستاد الطيب اللكوش.
- (4) صعودات الاستشهاد الشعري في المعجم العربي الباريحي" بالأستاد شوقي صيف .
  - (5) "بشكالية التأريح لمشأة المصطلح المحوي" للأستاد عند القادر المهيري .

وفد شرع فريق العمل بعد في عدد "احداده الدمودجية" بإعداد مدحل من مداحل المعجم إعداد منهجيًا كاملا ، وقد احتار الده بمدحل "عقل" لوصوح مشتقاته وتطور معاليها

8 - 2 . وستتلو سرحلة الأولى مراحل ، لأن المعجم العربي التاريخي - كما دكرا ليس عند علمي محدد الموصوع يمكن إنحاره في وقت قصير بل هو عمل طويل المفس

يحاول استيعاب كلّ ما دوّسه للصوص من كلام العرب، قديمه وحديته. و شرحة لذيه إدل هي السوات الثلاث التالية للمرحلة الأولى، أي سوات 1993 و1994 و1995 وسيّواصلُ خلال سنة 1993 اللهجيّة ودلك بإعداد جدادات عودجيّة الأربعة مداحل ، الدال منها عربيان والدل أعجبيّال مقترصال ، ويقترح فريق العمل يوميّل دراسيّين – أو ثلاثة في توسى خلال تنهر فيهري أو مارس 1994 يشارك فيهما فريق العمل كلّه ويدعى إليهما ثلاثة معجميّين (أحدهم من توسى والتالي من الملاد العربيّة والتلك من أوروبا من المستنزفين المشتعلين بالمعجميّة العربيّة) لتقويم الجدادات وإقرار القواعد المنهجيّة الدهائيّة التي تعمد في نقيّة العمل سواء في جمع المدوّلة أو في وضعها في المصوص الحاهليّة ومصوص المحصرمين والمص القربي واحديث البنوي ، ووضع مفرداها المصوص الحاهليّة ومصوص المحصرمين والمص القربي دكرناهما قبل ، وإذن فإن المرحلة الثالية ستكون الإفرار القواعد المنهجيّة عال للمنهجيّة الدور الحاسم في تحييص المعجم كله من للقائص و التأريخ لمعجم العربيّة الخاهليّة وعربيّة المحصومين والقرال الكريم واحديث من ليوي .

عمى أنّ عمل الفريق بالوسائل لمتوفرة الآد – عير كاف وحده لتحقيق النتائج المنظرة في المرحمة الثالبة . والفريق – إدل في حاجة إلى لدعم بميرائية قويّة تكول كافية حاجات البرنامج في هذه مرحلة ، وقد قدّر الفريق سك الميرائية تقديرًا محكمًا في مطلب التمويل .

مارس 1992 حرّزه إبراهيم بن مراد منستّقُ أعّمَال فريق "المعْجم العربيّ التاريخيّ"

# الملحق الثاني :

نصّ وثيقة أُعدَّت لاتحاد المجامع اللّعويّة لعلميّة العربيّة حول "مسّوِّغات مشروع المعجم التاريخي للغة العربيّة".

# المعْجَمُ التّاريخيّ للّغة العربيّة : مُسَوِّغات المشروع

تُعَد العَه عاملة أهم مُعَيْر عن هُوية الحماعة المعوية لتي تتكلّمها ، وأوى ساهد على تاريحها المكري والحصاري ، وصلات التأثر والتأثير بيلها وبين اجماعات المعوية الأحرى . وقد تحقق ذلك كله في للعه لعربيه، ولكن يصاف إليه ألها لعة أمّه ذات المتداد واسع في المرمان وفي المكان ، وهي بسان كتاها الكريم ، والحافظ لوحْدهًا ، والحامل لتقافتها ، وهي أقدم المعات حبّة باريحًا فهي اللغة احبّة لوحيدة ليوم التي مصى عليها في الاستعمال أكثر من عشرين قريّا دون أن يلحق بظامها وقوابيها لعامة تعيير يدكر . ثم هي الاستعمال أكثر من عشرين قريّا دون أن يلحق بظامها وقوابيها لعامة تعيير عدكر . ثم هي المعاهيم والأشياء ، يشهد بديث البرث العربي الإسلامي الذي كتب بها عبر عصور طويق ، م تشهد حلالها جمودًا ، م تحددت فيها وسائل للعير ، وتعدّدت فيها الأساليت ، وتطورت فيها الدلات ، فاكتسب كثير من الألفاظ وانتعاير معاني حديده . وم يكن لظم معجمها إدن من الاستقرار أو النحوّل بطي، ما كان لأصواقا وأبيتها وتراكيها للحويّة ، بن يّه كان وما رال كشفًا مفتوحًا يتطور ويتحدد باستمرار ، مواكبًا لتطوّر حامات لأمة العربية إلى انتعير وتحدّدها حسب ما يطرأ على وقعها من المطور والتحدد كان حل مؤلفيها وما على أن معاجمة للاحقهم على سابقهم فيعيد تدوين ما ستق تدويته وبهمل ما استحدً من استحدً من استحدً ما استحدً من استحدً من استحدً من استحدً ما استحدً ما استحدً من المعاهم ما استحدً من المتحدة من استحدً من المها من استحدً من المتحدة المتحددة المتحددة المتحد

الاستعمال اللعوي في عصره. ولا شك أن هذا المشرع إلى التأليف المعجمي لا نفره فوالين بطور اللغة ، ولا يدن على أن اللغة الموضوعة لغة حيّة واسعة الانتشار ، وقد صار من الصروري لدلث ونحن بريد لنعربية أن تكون في مبرلة اللغات الحيّة الوسعة الانتشار ، أن يتنبّع التأليف المعجمي العربي الحديث تطور أعاظها ودلالاتما بتحديد أزماها التاريحية وصبط ما طراً عليها من التعيير عبر العصور ، وتبيين الوشائح والصلات لتي بربط بين لألفاط والألفاط ، وبين الدلالات والدلالات ، والإهادة من هذه لثروة المعويّة الصحمة في فهم النصوص ، وفي إحباء ما مه قابليّة الإحياء منها لتوصفه في التوليد لمعجمي اليوم للتعيير عن المفاهيم العلمية والحصارية .

والمعجم الدي يقدر على تتبع تطوّر الوحدات المعجمية ودلالتى عبر التاريخ هو المعجم الدي . و لمعجم الناريخي للعة لعربية هو المعجم اللعوي العام لشامل الدي يجمع أشتات الوحدات المعجمية العربية ما دوّل ملها في المعاجم وما م يُدوّل وأل يؤرح لطهورها في الاستعمال وما صراً على دلالاتما من التطوّر بحسب ما تُوفّره الصوص . فإل اللصوص هي مصادر التأريخ لأن التأريخ لوحدات لمعجم ليس تأريحًا لأول طهور ها في المعقم عامة بن هو تأريخ لأول طهور لها في عص مكتوب ، قد يكون نفيشة وقد يكون صحيفة ، وقد تكون الصحيفة مطوعة وقد تكون محطوطة ، وتُعتمدُ الصوص المتوفرة عجمته أحماسها ومحتف المعارف التي تمتّمها ، ومحتف المعمور والأمصار التي كتبت

ولقد اهتم المحدثول عسألة المعجم الداري للعة العربية فكال من شواعل مجمع للعة العربية بالقاهرة مند إنشائه ، والمجمع هو الذي شبعًع استشرق الألماني أوعست فيشر في تأليفه ما سماةً معجمًا تاريخيً للعة العربية ، واحتفظ بعدد من جداداته وبشر عبّة منه تصيحتها مقدمة لعوية حيّدة في لتأليف المعجمي . لكن الحشية من الإقدام على إيجار المعجم التاريخي قد بقيت بين العرب كبيرة طيلة القرل العشرين تقريبًا . فإل المعجم لعربي تعسر معالجته الناريخية عسرا شديدً بطراً إلى امتداد استعمال العربية في الرمال وفي المكال . لكن أو حر القرل لعشرين وبداية القرل العادي والعشرين قد عرفنا بوادر هتمام حقيقي لكن أو حر القرل لعشرين وبداية القرل العادي والعشرين قد عرفنا بوادر هتمام حقيقي

بإعار معجم التاريخي فاهدمت به جمعية المعجمية العربة تتوس مند سنة 1989 فتحصية بسوقها لعنمية للولية الثانية (تومير 1989) التي سترت أعمالها في العدد المردوج 5 \_ 6 (1989 ـ 1990) التي سترت أعمالها في العدد المردوج 5 \_ 6 (1989 ـ 1990) التي بعلتها العلمية المعجمية " ، ثم أنشئ تعدّ دلك بتونس في بدايه سنة 1990 مشروع وصي للبحث نموله الدولة اسمه المعجم المعربي المتاريخي ، وكان أعصاء جمعية المعجمية المكوس بقريق لبحث فيه، لكن هذا مشروع قد توفف سنة 1993 دول أل يتسع به الوقت لتحقيق تتاثيج علمية حقيقية ، ثم بعث سنة 1996 مشروع وطي للبحث حديث اسمه "مدونة المعجم المعربي التاريخي فد مولته الدولة هو أيضًا وعمل فيه أعصاء من جمعية المعجمية هم في الوقت دته أسائدة جامعيون وقد استطاع هذا المشروع المورد على بالدعم من جمعية المعجمية – أن يصبع حلال لسنوات الثماني المفصية المدونة المعجمية مؤرّ حة للعصر الحاهي باستقراء النصوص الشعرية مناصة ، استمية إلى أربعة قرون : من حق وفاة الشاعر رهير بن أبي سمي التي سبقت المعتمة السوية الشريمة سستين .

ثم صرف اتحادُ المحامع المغويّة العلمية العربية إلى المعجم التاريحي عبايته بدية من سنة 2001 وكوّر في احتماعه المعقد بالقاهرة من 6 إلى 8 نوفمبر 2001 لجنة المعجم العربي التاريخي وإدن فإنه يحور لن الآل أن بقول إن هشمام العرب المعلي بإنجاز المعجم التاريخي بلغة العربية قد بدأ يتحقّق .

و الحقّ أن لإنحار هذا لمعجم مسّوّعاتٍ كثيرةٌ منها ما أشير إليه فيما تفدم من القوّل، ومنها ما ريد إحمال القوّل فيه فيما يلي :

# 1 ــ المسوِّغات القوميّة :

(1) اللعة هي عماد القومية عبد الشعوب التي تبكلّمه ، واللعة العربية سيجة لدلث حرء لا يتجرأ من القومية العربية . ولا شك أن للمعجم التاريحي دورًا أساسيّ في التعجر عن تلك القومية لأنه يوحّد بين الاستعمالات المعجمية العربية في محتنف الأمصار التي ستعملت فيها العربية .

- (2) سيؤكد المعجم التاريخي الروابط للعوية اخامعة بين مستعملي عربية مشرفًا ومعربًا .
- (3) سيعرر المعجم التاريحي العربي التماء العرب إلى أمتهم لأنه سيؤكد أصالة الفكر لعلمي العربي الدي عبرت عنه البعة وانتهل منها إلى المعات الأحرى

# 2 ــ المُسوّغات العلميّة :

- (1) أَنْ تُعَامَلَ العربيةُ معاملة اللعات الحيّة الأحرى كالفرنسيّة والإنعبيزية اللّتين وُصعً بكلُ منهما معجمُها التاريحيُّ ودلك بأنْ تُوصَفَ وَصفًا لسابيّا دقيقًا بالتأريح معرداتها وتعابيها مثلما وُصفَ عيرُها من اللعات حيّة .
- (2) أن يُوصل حاصرُهَا بماصيها فيُرْتَطَ بين محتلف حَنْقات استعماها عبر تاريحها الطويل. فهي بين اللعات الحيّة اليوم اللعة الوحيده لتي حافظت على وحدها فلم تنقسم إلى فديمة وحديثة ، و لم يُداحلُ طامُ استعماها العامّ تَعييرٌ دو بال .
- (3) أن يُسَدُّ الحللُ الذي عنب على المعاجم العربية صد القديم إذَّ م يُعْل بإطهار وحدة النعة بالتأريخ للمعادية ولمعاللها عبر العصُور لمعرفة ما طرأ في حياة اللعه من التطوّر دون أن يحرح عن نظامها العامّ.
- (4) أنَّ التأريح المعجميّ لا يهُمّ المعجم فقط بلُّ يهمّ أصّوات العربية وصرفها ومحوها أيضًا . فإن التأريح لوحدات المعجم يمكّن من الله يح للأصواب والأبلية الصرفية لتي تُكوّها بحسب ما يطرأ على الموردات من التطوّر ، كما يمكّن من التأريح للأساليب وأبواع لتراكيب المحويّة .
- (5) أن للمعجم التاريخي قيمة حصاريّة كبرى إصافة إلى قيمته اللعوية لأن لتأريح للوحدات المعجمية هو تأريخ للمعاهيم التي تحملها والأفكار التي ترتبط كما في المعصور التي طهرت فيها ، فإن المفردات وخاصة المصطلحات تطهر عادة لعد المعاهيم التي يُعبَّرُ كما عنها ، ولدلك فإن ظهور المصطلحات هو دليل على ظهور المفاهيم التي تنشأ في العلوم وفي المعوب .

- (6) أنَّ لمُعجمُ لتاريخي وسيله صروربة لتأليف بقية معاجم اللعة العربية ، فهو محلصها من بقائص منهجية ومعرفيه كثيرة وحاصه في ركن التعريف لدي يعدَّ في لتأليف لمُعجمي أهم مَا يتأسس عليه المعجم ، وهو ثم يحرح في محتلف معاحما اللعوية عن الشرَّح للعوي البسيط بينما عناصرُه لمكوَّلهُ لبيته في المعاجم الفرنسية والإنعليزية سيجة وجود لمعجم لتاريخي فيهما للعند أكثر من عسرة عناصر .
- (7) أن المعجم التاريخي يطهر توضوح ما بين تلعة العربية وعيرها من اللعاب من لصكلات .

# 3 ــ المُسوِّغات التربويّة التَّعْليميّة .

- (1) سيمكّن المعجم التاريخي للعة العربية من مراجعة المعاجم المدرسيّة الموجودة الميوم بتدفيق المعاني وإيجاد الشواهد لمؤيّدة للاستعماب .
- (2) سيمكُّل أيْصًا من تدقيق الفواعد التي بدرّس في مراحل التعليم العامّ لأل مما يؤرَّحُ له فيه الأدرات بمحتلف أنو عها وهي الأسس في تركيب الحمل مل وفي العدر ت معجميه أيضًا . ولا شك أن تتبع ظهور لأدوت ومعاليها عثرَ التّاريح مصدُّ حدَّ بدرسة لتّراكيب النّحويّة والأسابيب
- (3) سيمكّن الطلمة في احامعات من إلحار نحوث رسائلٌ وأطروحات، أكثرُ حُكَامًا منْهجيّد وعلميّا، في مسائل المعجم النظريّة والتطبقيّة ومسائل الصرّف والدّلالة.

### 4\_ المسوّغات الاقتصادية:

لقد أصبح تأليف المعاجم في اسداد التقدمة وحاصة في أوروبا وأمريكا صناعه مردهرة حاجة الناس الماسة إلى المعاجم ، لكنها صناعة قائمة عنى التطبيق لنظريات لسالبة في المعجمية قد أعاد على طهورها تأليف المعجم التاريحية ، ولدلك فإد تأليف المعجم لناريحي للعة العربية سيمكّل من ا

(1) تطوير التأنيف المعجمي العربي عامّة، ودلك بأن ترجع المعاجم الموجودة ، وحاصة إدا كانت معاجم مدرسية .

- (2) تأليف معاجم حديدة ليس ها وحودٌ اليوم ، مثل :
  - \_ المعاجم التأصيليه ؛
  - \_ المعاجم الاقتراصيّة ؛
    - \_ المعاحم السياقيه ؟
  - \_ معاجم لعمارت المتلازمه ؛
- ـــ معاجم لعلاقات الدلالية : كالترادف والاشتراك الدلاي والتصادُّ ؛
- ــ المعاجم المحتصة في مصطبحات العلوم والعنول وحاصة المصطلحات التراثية .

ومن شأن هذا النشاط في التأليف المعجمي أن يشجّع على طهور مؤسّسات اقتصاديّة مُعْجميّه متطوّرة.

إبراهيم بن مراد عصو لحنة المعجم التاريخي للغة العربيّة اتحاد المجامع اللغوية العمميّة العربيّة

### الملحق الثالث:

# مشروعُ "مدوّنة المعجم العربي التاريخيّ" (مُلخَص)

ملحقُ الثالثُ مدي مقدمه جرء كبيرٌ من مصَّ تعرير هائيٌ كنا قد قدماهُ إلى وررة لتعليم تعالى و سحث العلمي والتكووجيا في شهر مارس سنة 2004 ، مُحرَرا بالفرسية برعة من المصاح المعية بالبحث لعلمي في الوزارة عندقد ، حول مشروع للحث لوطني "مدوّنة المعجم العربي تتاريحي (من القرب الثالث بلى القرب السادس للميلاد)" (رمر 30 SHS 01) ، وقد أشرف على سبيره من هاية سنة 1996 إلى أوائل سنة 2004 ؛ وقد تُلا هذا المشروع الذي عزّفنا به في "اسحق الأوّب" الذي سنق (ص ص 185 40) ، وقد أشرف عليه الأستاد الحمراوي وتواصل أربع سنو تروي من الموت (1990 - 1993) إذ توقّف تُعبَّد سفر الأستاد الحمراوي بل بلاد الحميح للتدريس مواصلةً أو بداية من سنة الخامعية 1991 : وم يكن المشروع الحديث الذي أشتأناهُ مع رُملاءً أسائدة في كلية الاداب مجامعة متونه وأعصاء في جمعة المعجمية المعربية بتونس مواصلةً أو المعدد ألمشروع القديم بل هو مشروع محالفٌ للأوّل قائمٌ عني تصورٌ حديد في منهج المعمل والمدة برمية المقصودة بالتأريح ، وعني فريق محث حديد .

والتقريرُ في نصَّه الأصليُّ مُسَّنَّملٌ على خمسه عَناصر :

لأوَّل "مُقدمه" عامّة حول نعبايه بالمعجم التاريخي في اللغة العربية في لعصر حديث، والأسباب التي جعلت تلك العباية صعيفة إد لم يُعُرف التطبيقُ إلاّ محاولةً واحدةً هي محاولة المستشرق الألماني أوعست فيشر التي م تكنّ عملاً معجميا تاريحيّا بحقّ . والدّوافع إلى إنشاء المشروع الحديد .

والثاني حول "المهجية" التي أقرها فريق البحث واتّبعها في الإنحر القاموسي فللمدوّنة ، وهي قائمة على الركس الأساسيّس المدين يقوم عليهما العمل القاموسي عامّة ، وهما (1) "الجمع" الدي يُعتنى فيه بالمصادر – مصادر جمّع المدوّنة وبالمستويات اللعوية التي تنتمي إليها الوحدات المعجميه المُجَمّعة ، و(2) 'الوصّعُ" الذي يُعتنى فيه بالطريقة التي تُتبّعُ في ترتيب المداحل في القاموس وبالتعريف المعجمي الذي يُسدُ إلى بلك المداحل .

والعصرُ الثالثُ في النتائح التي حققها مشروع البحث ، وفيه سنة عناصر فرعيّة :

(1) الملوّية القاموسية المؤرّحة . وفي هذا العنصر الفرعيُ تقديم عامٌ للمدوّية تمثّلُ في ذكر قائمة بسبعين شاعر حاهليا قد عاشوا بين بداية القرن الثالث وبداية القرن السابع الميلاديين (200 في 609 م) وكانوا مصادر الاستقراء ، وقد دُكرَتُ معهم وفياتُهم التي التهى الميلاديين المدت بعد دراسة وتمحيص حلال كامل السنة الأولى من المشروع ، وعددُ المولدات المعجمية المداحل المسجّلة لكلّ منهم ، وعددُ تلك الوحدات المحمليُ المكوّل المدونة المؤرّحة 58023 وحدة قد استقلّتُ كلّ منها بحدادة .

(2) أفكار جديدة" قد التهي إليها فريق البحث حول العصر حاهلي مل حلال معجمه التاريخي كما بطهره المُدوّلة العامّة ، ومن تلك الأفكار (أ) أفكار لغوية تتصلُّ حاصة بضّعْف متزلة المقترضات معجمية ، وبالحاصية "المدائية" للاستعمال اللعوي من خلال أماط الوحدات المعجمية في مبانيها ومعانيها ، وأهم ما يعتر على تلك 'المدائية" بساطة الوحدات المعجمية لأن العالمي منها في المدوّلة المقردات البسيطة دول الوحدات المركّة والمعقّدة ، وبساطة البية الداحلية في المهردات المكوّلة للمدونة ، لأن العالم منها في المدونة الموحدات الرباعية والحماسية ؛ وبساطة المحتوى المدلالي في المدوّلة ، إذ العالم من المعاني المعاني الحسية الحقيقية ، دول المعافي المحتوى المدلالي في المدوّلة ، إذ العالم من المعاني المعاني الحسية الحقيقية ، دول المعاني المحتوى المدلالي في المدوّلة ، إذ العالم من المعاني المعاني المحتية الحقيقية ، دول المعاني المحتوى المدلالي في المدوّلة ، وأهمها قدم الشعر اجاهلي الذي ترجع بصوصة المدونة المحتوى المنافث الميلادي وليس إلى بداية القرن المسّادس كمّ هو عدل على ظر الكثيرين المالي المعاني المعاني على ظر الكثيرين المالي المالي المالي المالي المالي على ظر الكثيرين المالي المالي المالي المالي المالي على ظر الكثيرين المالي المالي المالي المالي المالي المالي على ظر الكثيرين المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي على ظر الكثيرين المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية القرن الثالث المالية والمالي بداية القرن المالية المالية والمالية المالية المال

من مؤرّحي الأدب العربيّ ، وأصالة جُن الشعر الحاهلي الذي وصلما ، فإن منه الموضوع السحول بلا شكّ ، لكنّ أعْلَب ما وصلما منه صحيح النسلة إلى أصحابه .

- (3) في "البحث العدمي" ، وفي هذا العنصر الفرعي إحاطة بأنشطة البحث التي أنحرها أعصاء الفريق ، وهي الكتب والبحوث لمفردة التي تُشرَت لهم .
- (4) التأطير الحامعيّ ، وقد دُكرتْ فيه الأطروحاتُ والرسائلُ الحامعية في الدكتوراه والدّر سات لمعمقة التي أشرف عبيها أعْصاءُ الفريق وأنحزها طلمة قد شاركوا في استقراء المصوص لحاهلية .
- (5) المقاءات العلميّة"، وقد عرّف التّقريرُ في هذا العنصر الفرعيّ باللقاء الدولي للتقاموسية المدي تُشرُ وقائعه في هذا العدد من مجلة المعجملة ، وبمحاوره العامّة التي عالحتها المحاصرات التي قدّمت فيه
- (6) التربّصات والمهمّات العلميّة التي قام بما أعصاءُ الفريق ؛ وقد أُسْقطنا من نصّ التقرير المطبوع في هد. الملحق العلاصر الفرعيّة (3) و(4) و(6) لصلتها الصعيفة بالمدوّلة معجمية المؤرّجة داقما

والعصر ب الرابع والحامس شديد الاحتصار وهما في "تأثيرات النتائج" في المحيط الاحتماعي والاقتصادي ، وفي الأفاق لتي بنفتح عسها المشروع ؛ وليس للمشروع تأثيرات اليّة ماشرة لأن تبك المتأثيرات تطهر عدما يتحقّن المشروع كنّه – أي عدما يُوصَعُ للعربية معجمها اللعوي التاريخي حسب ما بيّاه في آخر الملّحق الثّاني الدي ستق (ص 195 200) ، وأمّ الأماق فإلّ الفريث المتوفّع منها هو مواصلة العمل في المشروع لتحقيق لمرْحلة لتّانية الأساسيّة منه، وهي المعالمة لقاموسية للمادّة المعجميّة المحتمية المحتمية المحتمقة في المدوّلة المؤرّحة ، إذ بدون تلك مقالحة يبقى العمل كنه مقوصا ، غير دي فائدة كبيرة ؛ ومن أجل إتمام العمن تقدّمنا في شهر مارس سنة 2003 إلى كتابة الدولة للبحث العلمي التنابعة لورارة البحث العمي والتكنولوجيا بطلب لتكوين بحبر بلبحث عمر كم لدرسات والمحوث الاقتصادية والاجتماعية نتوس اسمه المعمرية العربيّة التاريخيّة" ، وقد اشتمل منه على عني عني يفريف موسّع بأهداف المحبر وبمنهج العمن فيه والمنافح استطرة منه ، مع قائمة

بأعصاء فريق البحث المدي يتشي إليه تصم سعةً وثلاثين باحثًا . وقد كان من أهم أهداف المحتر أن يُواصَل فيه العمل الذي أنجرَ في المشروع الأول لذي كانت العابة الأساسية منه "تكوين المدوّية القاموسية" المؤرَّجة معجم الشعر الحاهدي ، وهي مرَّحة أولى صرورية لكن العمل لمشجر فيها ينقى منقوصًا ما م تتلها مرحلة ثابية تحصّص لمعالجة تدك المدوّية قاموسيًّا بأن تُتَناوَل المُدَرِّية ابي جُمّعت بالترتيب وبالتعريف ، وقد اتصلها من رفيس "اهيئة الوصنية لتقييم أبشطة البحث العدميّ" بالورارة في شهر أكتوبر سنة 2003 برد يُرْجئ فيه الإحابة عن مشروع المحبر حتى يُقدّم سوزارة التقرير المهائيُّ حول مشروع المدوّية ، فكان المتقريرُ الذي نَشْمرُ منه جُراه الأكبر في هذا المنحق ، وقد قدّمدة في شهر مارس سنة على المتقرير و لم تصل الإحابة عن صب المحبر و لم نعرف الأسباب العلمية المابعة من على تقديم لتقرير و لم تصل الإحابة عن صب المحبر و لم نعرف الأسباب العلمية المابعة من قبوله . ذ كان الموقف منه الرفض وقد علمنا أن بعض الحمات العبيا في ورارة لتعليم المعالي والمنحت العلمي والتكونوجيا في تنث الهنزة (سنة 2004) قد أوضَى أو أمرَ بتجميد المعالي والمنحت العلمي والتكونوجيا في تنث الهنزة (سنة 2004) قد أوضَى أو أمرَ بتجميد المعالي والمنحت العلمي والتكونوجيا في تنث الهنزة (سنة 2004) قد أوضَى أو أمرَ بتجميد المعالي والمنحد من أحد المسائدة الكبار!

والله نسألُ حُسْنَ لعاقبُه .

إبراهيم بن مواد رئيس المشروع

## Quelques exemples de datation et de pré-datation

#### Guido CIFOLETTI

Pour un dictionnaire historique, l'ideal serait de pouvoir indiquer le moment de la creation de tous les mots : c'est une situation qui n'arrive qu'en peu de cas, et pour laquelle on peut donner des exemples .

Le lexique politique est exemplaire de ce point de vue : on peut suivre assez aisement son évolution, suivant les événements historiques et les journaux qui en traitaient. Déjà en 1981, j'ai eu l'occasion de lire une thèse sur le lexique de la révolution française suivie à travers un journal vémition de la même époque (Il Nuovo Postiglione, journal qui commença à paraître probablement en 1740 – 41 et qui continua jusqu'a 1816) à distance de quelques jours, touts les mots tipiques de la révolution française (assemblée constituante, convention nationale, commité de salut public, jacobin, etc.) se trouvaient reproduits, avec quelques adaptations à la longue italienne dans ce journal (1). J'ai devant moi le livre d'un arm et collègue, Vincenzo Orioles, Percorsi di parole, dont la première partie est consacrée justement au champ sémantique des mots politiques. Je proposerai donc quelques exemples pris de cet ouvrage, passant du cas plus facile aux cas plus compliqués.

Pour le mot défattisme, on a une chance extraordinaire nous disposons du témoignage de l'auteur, l'onomatourge, qui est le journaliste et politicien russe Grégo re Alexinsky, vieux socialiste émigré à Paris, qui en 1915, pour s'opposer à la propagande bolchevique qui l'accusait d'être un « social-traître », et « valet de l'imperialisme », etc, chercha « une expression simple, brève et collante » qui devait « résumer d'une façon lapidaire la position de Lénine devant la guerre ». A partir du russe porajenié (défaite), il créa les mots porajenetz « celui qui veut la défaite ou contribue à la defaite », porajentchestvo « défaitisme » et porajentchensky (adjectif), parus pour la première fois dans un

<sup>(.)</sup> Thèse de Patrizia QUAGLIARO GROSS Il lessico della rivoluzione françese, Facocoltà di Lingue, Università di Udine, anno accademico 1981 2. On trouve quelques cas où le mot est attesté en italien avant qu'i le soit en français, comme pour hébertiste mais viaisemblablement des recherches ultérieures pourraent permettre de découvrir des exemples dont l'emploi en français est paus ancien.

article publie dans le journa. « Rossiya i Svoboda » du 19-8 1915. Au cours de la même année, il employa pour la première fo s, dans son volume en français La Russie et la guerre (Paris 1915), les nouveaux mots défautsme et defautste, comme il le signalait plus tard, dans « Vie et langage » de 1957. « Je fis donc avec le mot frança s défaute la même opération morphologique qu'avec le mot russe porajenté, en ajoutant a la racine défaute les suffixes [ 1ste] et [ 1sme], qui s'adaptaient parfaitement à la «nature» du vocabulaire français et à l'« esprt » de la langue française ». Ce mot s'appliquait donc à ceux qui souhaitaient la défaite de la Russie dans la première guerre mondiale, pour y susciter la révolution; mais il fut employé dans un sens positif par Lémine et les bolcheviques, puis il paraîtra avec sa connotation positive dans le dictionnaire de la langue russe d'Ouchakov de 1939 (²)

Ce mot fut traduit par la suite en plusieurs langues européennes, anglais defeatism, defeatist, allemand Defâtismus, Defâtist, italien disfattismo, disfattista, parmi les premiers qui ont employé ce mot en italien, on trouve Mussolin. (qui collaborait avec A.exinsky), dans un article publié le 30 juin 1917

Ma.s, naturellement, trouver l'inventeur du mot (onomatourge) qui décrit dans une revue de linguistique son cheminement, est absolument exceptionnel Dans la plupart des cas, il faut chercher dans les journaux la première apparition, pour en deduire l'auteur et le contexte dans lequel ce mot a été forge. Pour les mots totalitaire, totalitarisme et les correspondants dans les autres langues de l'Europe, on soupconnait une origine allemande, parce que le nazisme se definissait lui-même comme régime totalitaire : mais totalitàr n'est attesté qu'en 1937, Totalitarismus en 1946, ce qui est trop tard pour que la datation soit correcte. Selon Orioles, les premières apparitions du mots sont en italien, dans les écrits de Giovanni, Amendo.a, un libéra, opposant au fascisme : sur le journal « Il Mondo » de 12 5 1923, on le trouve pour la première fois on y parle du fascisme comme d'un « sistema totalitario » qui se manifeste sous la forme de « promessa del dominio assoluto e dello spadroneggiamento ed incontrol ato nel camo campo della vita politica ed amministrativa ». Ce mot fut employé par d'autres opposants au fascisme · le libéral Gobetti, le démocrate-chrétien Sturzo (1924), le communiste Gramsci (1926) ; plus tard, le socialiste Basso (en 1925) emp.oya aussi le mot dérive totalitarismo. Mais dans la même année 1925, Mussolmi (dans son discours de 22 juin) parla de la « feroce volontà totalitaria » du fascisme, employant donc le mot d'une façon positive (3). Puis, lorsque lin même et le philosophe Giovanni gentile écrivirent de la doctrine Fascismo pour l'Enciclopedia Italiana, ils firent la théorie du totalitatisme : « per il fascista.

(2, Vincenzo ORIOLES Percarcsi di parale, Roma 2002, pp. 107 113, Gregoire ALEX.NSKY Naissance et vie d'un néotogisme, « V e et language » 1957, pp. 538 547

<sup>(3)</sup> ORIOLES, op cit pp 64 65, cite comme premiere attestation du sens positif un discours de Mussolini du 22 juin 1925 « Vogliamo che gli taliani scelgano! Abbiamo portato la iotta sopra un terreno così netto che ormai bisogna essere di qua o d. là, non solo, ma que la meta che viene defin ta la nostra feroce volontà totalitana sarà perseguita con ancora maggiore ferocia Vogliamo insomma fasc stizzare la nazione tanto che doman italiano e fascista siano la stessa cosa »

tutto è nello Stato, e nulla di umano esiste, e tanto meno ha valore dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario, e lo Stato fascista, sintesi e unita di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo » Encore plus tard, le mème mot fut appliqué à l'idéologie communiste, qui realisa en effet d'une manière bien plus complète l'idéal totalitaire, et la connotation négative s'est ainsi pratiquement stabilisée.

Mais, dans d'autres cas, la recherche est plus malaisée. En italien d'aujourd'hui, on dit *crumiro* avec la signification de « casseur de grève » formellement, ce mot dérive du nom de la tribu tunisienne des Khoumirs, qui habitent dans le région d'Ain Draham. Mais si du point de vue de la graphie et de la phonetique cette dérivation se révèle facile (vers la fin du XIX siècle on trouve chez les auteurs français des graphies comme *Khroumirs*, *Kroumirs*, et même en italien les premières attestations sont avec K-), le passage du point de vue sémantique est difficile à expliquer quelle pourrait être, en fait, la relation entre cette tribu et les casseurs de grève?

Selon Orioles, le mot est attesté pour la première fois en 1900, le 28 février, sur le journal socialiste « Avanti ! », à propos de l'intention des entrepreneurs de Hambourg d'engager de la main d'œuvre étrangère (Krumiri) à l'occasion d'une grève. Mais les Kroumirs etant connus depuis longtemps, en Italie, probablement, plus qu'une connaissance directe, c'etait un reflexe des événements de 1881, lorsque des agitations des Khoumirs avaient fourni a la France le prétexte pour occuper toute la Tunisie. Pendant cette période, c'est à dire la fin du XIX siecle, commençaient en effet les luttes syndicales Assez souvent les casseurs de grève étaient recrutes ailleurs c'est-à-dire qu'ils pouvaient provenir de quelque ville voisine, ou être des travailleurs immigrés (et quelquefois, en France, c'étaient des Italiens qui le faisaient), ce qui explique la hame a l'egard de ces travailleurs et les épithètes par lesque les on les désignait. En 1877, le terme le plus frequent en Italie, pour désigner des gens meprisés venus du dehors, était bedouino, « bédouin » Donc, des que le nom des Khroumirs fut connu en Italie, il remplaça le terme précedent, mais nous ne pouvons pas fixer une date exacte, parce que cette désignation devait être employée dans la langue parlée (et le jargon) avant d'apparaître dans les journaux (4).

Nous arrivons ainsi à affronter le deuxième argument : les exotismes, pour lesquels la datation devient bien plus difficile. On peut présenter plusieurs exemples pour illustrer les difficultés que l'on peut rencontrer en traitant ce sujet. Avant tout, il faut parler du procès qui, selon la terminologie de Gusmani (5), pourrait être appele l'acctimatation si un emprunt commence a devenir connu et employé par la communauté linguistique, il devient acclimaté.

Je prends un exemple d'emprunt encore non acclimaté : chez moi, dans ma famille, a propos des cabas en feuille de palmier typique des pays arabes,

<sup>(4)</sup> ORIOLES, op cat pp 79 85

<sup>(5)</sup> Voir les premières pages de l'ouvrage de Roberto GUSMANI, Saggi sull'interferenza linguistica. Firenze 1986, ou il introduit la notion de a acclimatamento »

j'emploie le mot coffa, simple adaptation de l'arabe questa mais parlant avec des autres, je dois employer d'autres mots, parce qu'en italien courant la coffa n'est que la hune des anciens navires. Au contraire, je trouve un commencement d'acchimatation pour un autre mot arabe, la jisa [chicha] : depuis longtemps les touristes italiens l'achetaient dans les pays arabes, et le mot qui le désigne commence à être connu. L'objet lui même pourrait se trouver en vente dans quelques boutiques en Italie; mais je ne ai pas encore trouvé le mot dans un texte, et donc je ne sais pas quelle pourrait être sa graphie (selon l'orthographie italienne la solution la plus naturelle serant \*sciscia, mais étant un mot etranger, on serant plutôt orienté vers la graphie \*shisha)

Quelques fois, les textes nous offrent des datations trop anciennes, et qui ne peuvent pas être utilisées par exemple, si l'on trouve chez un voyageur français au Maghreb, déjà en 1617, le mot douar, il s'agirait, très probablement, d'une citation occasionnelle Vraisemblablement, ce mot n'est devenu familier aux Français (au moins à une grande partie d'eux) qu'après la conquête d'Alger, donc après 1830 Pour un exemple de ce genre, il ne faut pas parler de predatation, mais plutôt de post-datation (à prpos, ce dernier mot est probablement nouveau). Je pense, qu'au contraire on pourrait prendre ce témoignage de douar au XVII eme siècle comme attestation de la forme d'arabe magrebin ; ainsi que le mot barrâka, attesté en même temps (je trouve les deux mots associés dans les rélations des voyageurs, en particulier chez le père Dan). Encore, si en italien les dictionnaires attestent l'existence d'un mot futa (de l'arabe fûta) « serviette », mais surtout « vêtement typique des Erythréens », je peux assurer que ce mot aujourd'hui est pratiquement inconnu à tous ceux qui ne connaissent pas l'arabe Malgre cela, on le trouve employé par un grand poète comme D'Annuzio, qui l'accorde fautivement au masculin : « il largo futa ». Je crois que ce mot doit avoir eu une diffusion a l'époque des guerres coloniales de l'Italie en Erythrée, mais il est maintenant oublé. Donc une attestation très précoce (on le trouve dans un texte vénitien de 1556) doit être considérée comme iso.ée, non indicative d'un véritable usage (6). Je pourrais mentionner ici les recherches de Marco Mancini sur les exotismes d'un écrivain italien de la fin du XIXème siècle, Emilio Salgari (ce nom est peu connu à l'étranger parce qu'il faisait de la littérature qu'on appelle « mineure », c'est à dire des romans d'aventures : il est le créateur de Sandokan, il a cu l'honneur de plusieurs traductions) La plupart des exotismes employés par cet auteur ne sont pas entrés dans la langue italienne, malgré le grand succés de ses livres, qui ont formé des générations de jeunes italiens (7)

Guido CIFOLETTI
Centre International de Plurilinguisme
Université d'Udine -- Italie

<sup>(6)</sup> Marco MANCINI L esotismo nel lessico italiano, Viterbo 1992 (7) Voir l'ouvrage cité de Marco MANCINI, pp. 156—173

### Bibliographie

Alexinsky, Grégoire Naissance et vie d'un neologisme, « Vie et language » 1957

- Gusman, Roberto Saggi sull'interferenza linguistica, Firenze, 1986
- Manc.ni, Marco L'esotismo nei lessico ualiano, Viterbo 1992
- Orioles, Vincenzo Percorcsi di parote, Roma 2002
- Quag iaro Gross, Partizia. Il lessico della rivoluzione francese, Facocolta di Lingue, Università di Udine, anno accademico 198. 2

# Corpus du Dictionnaire historique de la langue arabe (IIIè - VIè siècles ap . J.- C.) (¹)

### Ibrahim BEN MRAD

## 1 - Introduction:

Le thème genéral de notre PNM [Projet National Mobilisateur] est le dictionnaire historique de la langue arabe (DHLA). On la propose a cause du manque d'intérêt fort remarquable a son égard dans la littérature lexicographique arabe, classique et moderne, malgré son importance capitale pour la langue arabe et pour la communauté linguistique qui en fait une langue véhiculaire : les Arabe 8.

En effet, les anciens lexicographes arabes ne se sont pas intéresses au DHLA p arce qu'ils considéraient l'arabe, d'une part comme une langue sacrée (puisqu'el le est la langue de la Révelation et de la nouvelle religion) et, d'autre part, elle a atteint son achèvement au I<sup>er</sup> siècle de l'hégire VII<sup>è</sup> siècle de l'ère chrétienne, a vec la poesie anteislamique et le texte coramque. C'était la cause pour laquelle les premières études grammaticales et lexicographiques effectuees

<sup>(1)</sup> Nous presentons, dans les page sulvantes le texte presque integra, du « Rapport fina, » du PNM (Projet National Mobi isateur) intituie « Corpus du Dictionnaire Historique de la Langue Arabe (Illème Vième s.ècles ap. J.- C)» (Code V 96 5HS 0) Crée en 1996 au Centre des Fludes et des Reche "ches Economiques et Sociales (CERES), il était dinge par l'auteur de ce Rapport et finance pa " le Ministère de l'Enseignement Superieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie 1 'équipe de recherche a été composée de Ibrahim BEN MRAD (l'hef du Projet) Chaabane BEN BOUBAKER, Zakia DAHMANI, Muhammed Rached HAMZAOUI, Monammed JFLASSI, A bdessattar JOOBER et Olfa YOLSSEF Mais l'essent e du travail (la constitution du corpus) a é é effectue par le ( hef du Projet (depoullement des textes et revision des fiches) . Z DAHMANI M JELASS, et A JOOBER Habib NASRAOU, membre de l'Association de la Lexicolog le Arabe en Tun sie (ALAT) et Maître Assistant à la Facu té des Lettres de Kairouan puis à l'In stitut Supérieur des Langues de Tunis, à bien contribué auss, au depourliement des textes. Ont e ontribue au dépouillement des textes aussi des étudiants du 3 aux Cycle preparant des memoires q e DEA ou des theses imques et travaillant avec le Chef du Assistant à la Faculté des Projet, notamment Intel BEN H. ASS.NE (actualiement Maitro Lettres de Sousse), Mohammed CH'ANDOUL (actuellement Maître Assistant à a Faculté des Lettres de Katrouan), Mansour CHE TOUI, Emna KOUKI. Wissam LARIBI et Ali WEDERNI Le Rapport 2 etc presenté, en mars 1004, au Ministère de l'Enseignement Superieur, de 12 Recherche Scientifique et de la Technologie, avec un spécimen du Corpus géneral date de la lettre (-), tra .ć automatiquement Le ( h ef du Projet a fair appe a M Abderrazak BANNOUR, en tant que contractant, pour faire le traite ment automatique de tou le Corpus le spécimen de la lettro ( -) a etc le resu tat de cette coopéra 1109

sur l'arabe pendant la deuxième moitié du I<sup>er</sup> siecle et tout le II<sup>e</sup> siècle de l'hégare / VII<sup>e</sup> et VIII<sup>e</sup> siecles de l'ère chrétienne, n'avaient pas pour objectif essentiel la description de l'arabe en tant que langue en mouvement, qui commence a se développer et à être une vraie langue vivante véhiculant de nouvelles idees et de nouveaux concepts dans une nouvelle societé très ouverte et une nouvelle civilisation très productive, mais plutôt la défense du modèle de niveau de langue appelé "fasili". Ce modèle a été représenté par la poésie antéislamique et le texte coranique et recherché, à l'époque, chez les bédouins de la Péninsule arabique. D'ailleurs, la recherche du "fasih", privilegié par rapport aux autres niveaux de langue le "muwallad" (le neologisme), le "câmmî" (le dialectal) et le " a'jami" (le non arabe, l'emprunt) etait devenue la règle et l'objectif de toute l'activité lexicograph, que arabe après le II<sup>e</sup>/VIII<sup>e</sup> siècle. En fait, au lieu de décrire le lexique utilisé par leurs contemporains et de considérer dans la langue sor caractère évolutif, nos lexicographes, jusqu'à la fin du XII<sup>e</sup> XVIII<sup>e</sup> siècle e contentaient de puiser dans les corpus lexicographiques constitues par les maîtes de la fasâha et de compiler avec une grande fidélité les dictionnaires com-osés par les prenuers lexicographes. Des étapes historiques successives conres de l'arabe, ils ne prenaient en considération qu'une seule la période appele "Asr al-Ihtijâj", c'est-à-dire toute la période qui précéda le IV'/X' s'ècle, e dont les locuteurs étaient tenus pour des "hujja-s" (autorités) de la fasáha et "le ce fait , leur parole était devenue la norme à suivre et a imiter. Le résultat l'gique d'une telle attitude puriste et normative était un "tawqif" linguistique, lexical en particulier une sorte de "fixité" ou d'"immobilité " du lexiqu arabe dans le temps et dans l'espace pour devenir, ainsi anachronique

Quant aux lexicographes arabes modernes, ils n'ont pas introduit de changement notable dans la situation. Les dictionnaires de langue qu'ils ont composés sont, certes, nettement meilleurs que ceux des ariens, au moins parce qu'ils étaient plus ouverts aux niveaux de langue banni par ces dermers le néologisme, le dialectal et l'emprunt lexical. Mais pour c qui concerne le DHLA. aucun effort significatif n'a été fait. En fait, a par le travail é abore par l'Allemand August Fischer (m 1949) intitulé "Etymlogical Historical Arabic Lencon" et dont l'Académie de Langue Arabe du l'aire a publie un premier fascicule (1967, 34 + 20 + 53 p.) contenant l'introdetion, la bibliographie et une dizaine d'entrées lexicales de la lettre 'A A- Abad contribution n'a été apportée au sujet Même e trava.1 d'A Fischer, en vérité, n'est à cons dérer comme un "dectionnaire his rique" qu'au sens large du terme. L'auteur n'y donne aucune datation nu de la première attestation des unites lexicales dans l'usage (dans les plus artens textes par exemple) ni des significations secondes que les locuters leur ont données dans l'histoire D'ailleurs le corpus lexicographique condue et décrit ne dépasse pas, d'apres le fascicule publié, le IVe/Xè siècle. De pas, étant rentré en Allemagne, au début de la deuxième Guerre mond.ale, où imourut en 1949, l'auteur n'a pas pu mener à bonne fin son travail, dont une mai ire partie a été perdue.

Cependant, cet interet que porta l'orientaliste allemand au *DHLA*, na pas eu d'écho favorable parmi les lexicographes arabes. Les causes d'une telle attitude sont nombreuses. Pour ne citer que les plus importantes, on peut avancer les trois suivantes :

- (a) La diversité, dans le temps et dans l'espace, de la matière lexicographique à décrire. En fait, à la différence du français, par exemple, dont l'âge dépasse à peine dix siecles et dont l'aire ne s'étend que jusqu'aux limites de l'Hexagone français, l'arabe est d'un âge qui remonte à une haute antiquité puisque ses premières attestations datent du IV<sup>6</sup> siècle avant Jesus-Christ, et d'une aire qui ne cessait de s'étendre jusqu'à ce qu'elle couvrît les zones linguistiques du Machreq et du Maghreb. Devant une telle étendue dans le temps et dans l'espace, nos lexicographes se sentirent découragés
- (b) L'archaïsme des moyens de travail. En fait, pour résoudre les problemes dus à l'immensité de la matière lexicographique à décrire, seuls les moyens techniques performants sont efficaces pour mener à terme le dépouillement lexicographique des centaines de milliers de textes et le traitement dictionnairique des centaines de millions d'unités lexicales. Or, de tels moyens sont encore étrangers aux pratiques lexicographiques arabes, individuelles et collectives, effectuées en général manuellement. L'illustre Académie du Caire par exemple, confectionne son Dictionnaire Encyclopédique (al Mu jam al-Kabîr) depuis 1950, mais, après cinquante ans de travail manuel, elle est encore à la 7<sup>e</sup> lettre de l'alphabet arabe : le "Khâ" (2)
- (c) Le manque de spécialisation linguistique C'est un fait qui n'a pas cesse de marquer l'activité lexicographique arabe moderne depuis la parution des premiers dictionnaires composés par des chrétiens libanais pendant la seconde mottie du XIX<sup>6</sup> siècle. En effet, nos dictionnaires sont le fruit des bonnes intentions de leurs auteurs, en tant qu'intellectuels, à l'égard de l'arabe, et non pas de la volonté d'appliquer des théories linguistiques. Cette situation est due essentiellement au traditionalisme qui dominait l'enseignement de la langue dans les universités arabes. On y enseigne, en effet, beaucoup de philologie et peu de linguistique moderne, mais dans les deux cas, on étudie beaucoup de grammaire et très peu de lexique. Dans cet etat des choses, on ne s'attend pas à ce que l'activite lexicographique arabe se développe et surtout à ce que l'on s'interesse au. DHLA

Mais cette situation qui prévalait pendant tout le XX<sup>è</sup> siècle, a catégoriquement changé en Tunisie pendant les quarante dernières années Trois facteurs sont à l'origine de ce changement

- (a) La creation, en 1964, au sein du CERES, de la Section de la Linguistique qui, par ses colloques et ses publications, enrichit la recherche linguistique
- (b) L'introduction, depuis 1968, dans le Département d'arabe, à la Faculté des Lettres de Tunis, des idées et des méthodes linguistiques modernes

<sup>(2)</sup> Les lettres « Jan » qui consultae le volume 4 et « Hâ » qui constitue le volume 5 ont été publiées en 2000 , le volume 5 que constitue la lettre « Khâ » est publie en 2004

(phonologie, syntaxe et lexique) L'interêt porte aux sciences du lexique (phonologie lexicale, morphologie lexicale, semantique lexicale, diachronie lexicale et linguistique du corpus) s'est accru pendant les quinze dernières années

(c) La creation, en 1983, de l'Association de la Lexicologie Arabe en Tunisie (ALAT) qui, par sa revue specialisee « Revue de la Lexicologie » et ses colloques internes, nationaux et internationaux, a profondément influence les recherches lexicologiques et lexicographiques. Son deuxième Colloque International de la Lexicologie (CIL), organisée en novembre 1989, et sa première Rencontre Internationale de la Lexicographie (RII), organisée en juin 2003, ont été consacres au DHLA

On peut dire donc que la Tunisie est le pays arabe le plus competent pour réaliser ce grand projet linguistique arabe. Dans ce cadre, un premier projet de recherche, intitulé "Dictionnaire historique de la langue arabe ' a été créé en 1990, par des universitaires membres de l'ALAT, en tant que PNR financé par la Fondation nationale de la recherche scientifique Mais après le depart de son Chef, le Professeur Mohammed Rached HAMZAOUI, en 1991, vers les pays du Golfe ce projet s'est arrêté en 1993 sans réaliser de résultats scientifiques concrets Convaincue de la haute importance linguistique, pédagogique et économique de la réalisation du DHLA, notre Equipe a propose, en 1996, son PNM intitulé "Corpus du Dictionnaire Historique de la Langue Arabe (du VI au IXe siècles)", en restreignant, ainsi, la thématique de la recherche a l'elaboration d'un corpus lexicographique daté, et la période à décrite a quatre siecles Mais en entamant sérieusement la recherche sur les premiers textes à traiter, nous avons decouvert des textes appartenant aux IIIe, IVe et Ve siecles et qui remontent donc au-delà du VIè siècie, unanimement considére comme le point de départ de la poésie arabe anteislamique. Cet élargissement de la période que recouvre le Projet nous obligea, dans notre Rapport de 1998, la proposer de a modifier pour couvrir les IIIe IVe, Ve et VIe siècles au heu des VIe, VIIe VIIIe et IX siecles

### 2 – Méthodologie :

Tout travail dictionnairique doit être fondé sur deux bases (1) la constitution du corpus lexicographique, (2) le traitement dictionnairique des unités lexicales qui constituent le corpus

#### 2 - 1. La constitution du corpus:

Pour constituer le corpus d'un dictionnaire, le lexicographe doit faire des choix méthodologiques dans deux domaines (a) les sources qu'il doit dépouiller ou dans lesquelles il doit puiser la matière lexicographique, (b) les niveaux de langue auxquels appartiennent les unites lexicales qu'il reumit. Les deux domaines ont occupe notre Equipe de recherche, en constituant le corpus du DHLA.

#### 2 - 1 - 1. Les sources :

Pour constituer le corpus d'un dictionnaire historique de la langue, on n'a pas de grand choix à faire des sources parce que tous les documents disponibles sont dignes d'interêt. En fait, l'objectif essentiel d'un dictionnaire historique de la langue est de décrire le plus exhaustivement possible l'évolution des unités du lexique dans l'histoire par la datation de leur première attestation dans l'usage, surtout dans un texte, et des différentes significations lexicales que la communauté linguistique leur a assignées dans l'histoire.

> Pour que le corpus d'un DHLA soit donc véritablement exhaustif et qu'il décrive réellement la premiere parution des unités lexicales arabes et leur évolution sémantique, le lexicographe doit faire le depouillement systématique des documents de tous genres. Or, dans le cas de notre Corpus, le dépouillement n'est nullement une tâche facile parce qu'on doit remonter aux sources les plus anciennes attestant l'usage de l'arabe Mais l'existence même de telles sources est tres problématique. En fait, a part un nombre assez limité d'inscriptions comportant de courts textes, appartenant a une periode obscure allant du IVe siècle av. J.-C au IIIe siècle ap. J. C et dont la valeur linguistique n'est pas mise à jour, la majeure partie des textes sont des poèmes antéislamiques qui n'étaient mis en textes écrits que pendant les IIe /VIIIe et IIIe/ IXe siècles. La question de l'authenticité à la fois des textes poétiques et de leurs auteurs s'est donc posée à l'Equipe de recherene. Elle a dù donc, pendant 1997 et 1998 (a) établir une liste chronologique de 90 poètes antéislamiques dont l'existence a été prouvée et dont les dates de deces établies ont servi de bases pour la datation des umités lexicales et de leurs significations, et (b) soumettre les textes des 90 poètes à la verification rigoureuse pour s'assurer de leur authenticité

Les textes qui nous ont servi de sources, pour le dépouillement lexicographique, sont donc des textes poétiques antéislamaques, recouvrant les HI°, IV°, V° et VI° siècles ap. J · C. Pour trouver ces textes, on a puisé dans trois categories de documents

- (1) Des recuerls de poèmes (Dîwâns) attribués aux poetes antéislamiques. On a fait recours surtout aux éditions critiques réalisées par des chercheurs versés dans la matière, telles que les éditions de dîwâns de 'Abû Du' âd al Iyâdî (m. 540), Imru'u-1-Qays (m. 540), Tarafah b 'Abd (m.560), al Mutalammis (m.569), 'Amr b Kulthûm (m. 584), 'Adî b Zayd (m. 590), 'Aws b Hajar (m.595), An-Nâbighah adh Dhubyânî (m. 602) et Zuhayr b. 'Abî Sulmâ (m. 609).
- (2) Des anthologies anciennes, dont les auteurs ont fait des choix d'un grand nombre de poèmes antéislamiques selon des critères d'authentification souvent sûrs. Les anthologies les plus importantes pour notre recherche sont al-Mufaddaliyyât, du philologue de Koufa al Mufaddal ad-Dabbi (m. 170 / 786), al 'Asma' iyyât du philologue de Bassora 'Abd al Malik b Qarîb al 'Asma'î (m. 216.83.), Iabaqât ash Shu' arâ' (les Classes des Poètes) d'Ibn Sallâm al-Jumahî (m. 232 1846), Jamharat 'Ash'âr al- 'Arab ( la Somme des Poésies des Arabes) d'Abû Zayd al-Qurashî (m. vers 300/912) et Muntahâ at-Talab fî 'Ash'âr

 $al^{-c}Arab$  (le Summum du choix des Poesies des Arabes) de Muhammad b al-Mubârak (vers 600  $\cdot$  1203)

(3) Des collections modernes, réalisées souvent dans le cadre d'une recherche scientifique. Trois collections sont à citer. (a) Shu arà an-Nasrâmyya qabla al-Islâm (Les Poètes arabes chrétiens antéislamiques) du jésuite libanais Louis Cheikho (1890). Malgré la tendance religieuse de l'auteur qui voulait voir dans la plupart des poètes arabes d'avant l'Islam des convertis au christianisme, et sans tenir compte de quelques négligences d'authentification des morceaux poétiques choisis, le livre réunit une masse considérable de poèmes antéislamiques, dont plusieurs furent publiés pour la première fois, (b) Ash-Shucará al Jahiliyyûn al- 'Awâ'il (les Poètes antéislamiques les plus anciens) du Libanais Adel Frîjât (1994) . Dans son travail qui est une thèse de doctorat, l'auteur a réum les poèmes de 40 poètes recouvrant les III<sup>e</sup>, IV<sup>e</sup> V<sup>e</sup> et la 1<sup>ère</sup> montié du VIe s'ècles. Les textes de 38 poetes des 40 étudies dans le livre figurent dans les sources de notre Corpus ; (c) Shu'arà, 'Abd - al -Qays fi al 'Aşı al Jâhilî (les Poètes antéislamiques de [la tribu] 'Abd -al-Qays) de A. al-Mu'înî C'est aussi une thèse de doctorat ; elle est consacrée aux poètes d'une seule tribu arabe.

### 2-1-2. Les niveaux de langue:

Les unités du lexique qui constituent le fonds lexical arabe se subdivisent en quatre catagories, dont chacune forme un niveau de langue. Le premier niveau est formé par la categorie du " fasîh", qui est l'arabe "pur", utilisé par les Arabes – surtout les bédouins de l'antéis amisme et des deux premiers siècles de l'hégure (VIIe et VIIIe s. de l'ere chrétienne) Le deuxième niveau est formé par la catégorie du "muwallad" qui est de l'arabe aussi, mais de l'arabe "impur", parce qu'il est de la création des "muwalladûn", c'est-à-dire des locateurs arabisés ou arabes mais d'origine "altétée" Il s'agit donc de néologismes apparus dans la langue et dans le discours à partir du IIe /VIIIe siecle surtout dans les milieux culturels, dans les grandes cités Le troisième niveau est formé par la catégorie du "câmmî", c'est - à -dire le " dialectal" qui est aussi de l'arabe, mais il est altére par les masses et, de ce fait, n'appartient plus au "fasih" Le quatrième niveau est formé par la catégorie du "'a'jamî", c'est -à - dire le "non arabe" ; c'est de l'emprunt lexical, auquel appartiennent les unités lexicales introduites d'autres langues dans l'arabe. Cependant, les niveaux 2 et 3 étaient exclus par la plupart des lexicographes arabes. Quant au 4<sup>e</sup> niveau, l'emprunt, on l'acceptait mais sous condition il faut que les éléments acceptés soient attestes dans l'usage "fasîli" Toutefois, si un tel "purisme" lexicographique était acceptable dans des dectionnaires classiques de langue générale, composés souvent pour "défendre" la langue du Coran, il n'est nullement tolérable dans un dictionnaire historique dont l'objectif essentiel est de "décrire" l'histoire des signes et des significations composant la langue des profanes. Dans un DHLA, donc, les quatre niveaux de langue, sans exception, ont droit de cité. Cependant, étant limité dans le temps puisqu'il ne comprend que les unités du lex que datant des quatre dern ers siècles d'avant l'Islam (III<sup>t</sup>-VI<sup>t</sup> s), notre Corpus n'est concerné que par les niveaux 1<sup>er</sup>

(le fasih) et  $4^e$  (le  $a^c jami$ ). Mais on constatera que seul le premier niveau prévalait, quant au quatrieme, il n'occupait qu'une place minime

#### 2-1-3. Dépouillement et questions de méthode :

Le dépouillement est la premiere etape de la réalisation effective d'un corpus. Mais cette étape est, elle aussi, l'aboutissement d'une etape préparatoire pendant laquelle doivent être resolues quelques questions relevant de la méthodologie. Les questions de méthode auxquelles l'Equipe de recherche a fait face sont les suivantes.

- (1) L'établissement de la liste chronologique des auteurs des textes à dépouiller, c'est-à-dire les poètes, en déterminant les dates exactes ou en indiquant les dates approximatives de leur décès. Ces dates serviront de base à la datation approximative des unités lexicales dans les cas ou la question (2) suivante n'est pas résolue. La liste chronologique des poetes (90 au total) a éte établie en 1997 et soumise pendant les années suivantes à la révision.
- (2) La datation des textes, c'est-à-dire des poèmes que contiennent les sources (diwâns ou autres). Cette question est plus difficile que la précedente parce qu'elle necessite, pour être résolue, une commaissance sûre des circonstances historiques dans lesquelles les poésies à dater sont émises. Malgré cette difficulté majeure, la datation de plusieurs textes a été possible grâce à l'interprétation approfondie des événements historiques qu'ont vécus les poètes, surtout ceux qui ont contacté les rois lakhimides d'al-Hîra au VI° siècle, tels que al-Hârith b Hilliza, 'Amr b. Kulthum, Al. Muthaqqib al. 'Abdî, 'Adî b. Zayd et an Nâbigha adh Dhubyânî, ou ceux qui s'étaient mêlés aux conflits politiques de l'époque, tels que Imru'u-l-Qays et 'Abîd b. 'Abras
- (3) L'élaboration de "fiche lexicographique", appelee par l'Equipe de recherche "fiche prédéfinitionnelle" parce qu'elle contient des informations nécessaires à la définition lexicographique des entrées lexicales, mais pas la définition elle-même. En fait, la vraie définition fait partie du traitement dictionnairique et non pas de la constitution du corpus. Chaque fiche donc, réservée à une seule entrée lexicale, contient six rubiliques fixes (a) l'entrée, c'est-à-dire l'urité lexicale, (b) la racine de l'unité lexicale, (c) la date; (d) la référence, contenant trois éléments le nom du poète, la source et le renvoi précis, (e) la citation, c'est-à-dire le vers dans lequel l'entrée lexicale est attestee, (f) la signification de l'unité lexicale dans la citation. I ne septième rubrique est parfois ajoutée pour donner des "observations" concernant surtout les emprunts lexicaux, en indiquant leur étymologie et leur langue source.
- (4) Le choix des "catégories lexicales". Doit on, en dépouillant les textes, prendre en considération toutes les categories lexicales, qui sont au nombre de cinq. le nom, le verbe, l'adjectif, l'adverbe et les particules, ou est-ce qu'on doit faire une sélection? L'Equipe de recherche a choisi la deuxieme solution elle a fait la distinction entre ce qu'on appelle "les unités lexicales plemes", appartenant aux catégories du nom, du verbe, de l'adjectif et de l'adverbe, et "les unités lexicales outuls", c'est-à-dire les particules, qui sont en

vérite des "grammenies", en décidant de ne considérer dans le dépouillement que les premières

- (5) Le choix des "formes de mots" c'est à dire la forme dans laquelle l'unite lexicale repertonce doit être enregistrée sur la fiche en tani qu'entree lexicale. Doit on conserver, sur les fiches, leurs formes flexionne, les attestées dans les textes, ou bien doit on supprimer les flexifs et ne garder que les bases simples "L'Equipe de recherche a opte pour la deuxième solution. Ainsi, les verbes sont mis a la 3ºººº personne du singulier, exp "tubînu" [4] (au présent) et "'abînî" [4] (à l'imperatif) sont ramenés à "'abana" [44], les noms et les adjectifs trouves au duel ou au plurie, sont mis au singulier indéfini, exp "bawâriq" [3], et "bâpsâni" [44] (pluriel) est ramené au singulier "bâpsani" [44] (un duel, est ramené au singulier "bâpsani" [44])
- (6) Le choix des "formes dérivées"; ce sont les formes régulières en dérivation comme les "masdars" des verbes "affixes" (mazida), les adjectifs appelés dans la grammaire traditionnelle "sm al fâ'il" (nom d'agent), "ism al maf ûl (nom de patient) et "ism at tafdîl" (l'élatif de comparaison). Considérant leur régularité en dérivation, les lexicographes arabes ont négligé, genéralement, les unites lexicales ayant les formes sus mentionnées sauf dans les cas ou elles reflètent des particularités lexicales. Pour l'Equipe de recherche, toutes les unites lexicales plemes attestées dans les textes dépouillés ont eu droit de cite

Apres avoir résolu les six questions sus mentionnées, l'Equipe a entame le deponillement des sources. C'était un travail manuel realisé par les membres de l'Equipe et par des étudiants en DEA et en Doctorat diriges par le Chef de Projet, de la mamère suivante. On prend les sources une à une et on inscrit, dans une première étape, toutes les unités lexicales pleines qui figurent dans chaque source sur les fiches prédefinitionnelles, en réservant une fiche a chaque unité lexicale. Une fois la source déponillée et mise entièrement sur les fiches, une deuxième étape commence , on elimine les occurrences repetees de la même unite lexicale (ayant la même signification) et on garde la première soit la plus ancienne 31 les textes sont datés, soit la plus avancée dans l'ordre des textes dans la source, 31 la datation adoptée est celle du deces du poète

On peut .llustrer le premier cas par le mot "qawm" [7,3] dans le diwan d'an-Nâbighah. Ce mot figure dans six poèmes, dont le classement chronologique est le suivant. le n°24 (vers 23), date de 554, le n° 12 (v 5, daté de 575, le n° 3 (v 7), daté de 581, le n° 1 (v 21, 40 et 42), date de 583, le n° 11 (v 1), date de 585, et le n° 62 (v 4), daté de 595. Le mot "qawm" dans le diwan d'an-Nâbighah est répété huit fois, dans six poèmes, dont le plus ancien est daté de 554. C'est cette occurrence que l'on garde et on elimine les sept autres parce qu'elles n'ajoutent pas de nouvelles significations à la première. Ainsi, en procédant à l'élimination des occurrences repétées dans chaque source, on arrive à constituer le corpus lex cographique de chaque poète. Cependant, pour être définitivement accepte et enregistré dans l'ord nateur, chaque corpus particulier

est soums à la verification rigoureuse et minutieuse du Chef de Projet - La verification porte, surtout, sur les éléments suivants

- (a) La relation dérivationnelle entre l'entree lexicale inserte et sa forme de mot trouvée dans le texte. Parmi les cas difficiles à traiter et qui necessitent une grande vigilance, on signale deux. le 1er est celui du pluriel dit "interne" (jam' at taksîr). Prusieurs formes du singulier peuvent avoir, en effet, une même forme au pluriel interne. La forme "fu'ulun" (par exemple, est le pluriel d'au moins trois formes du singulier, dans un seul poeme de Tarafah (diwân, pp 68 83). Exp (hudhurun) pl. de (hudhurun) bavard, (hudhurun) bavard, (wuquhun), pl. de (hudhurun) cheval aux sabots durs, (tulu'un), pl. de (tali'un) long. Le deuxième cas est celui, du verbe dit "anormal" (mu'tall) qui a cinq formes. le mithâl, dont la 1ere ronsonne est n ou y, le ajwaf, dont la 2è consonne est n ou v, le nâqis, dont la 3° consonne est n ou y, le lafif mafriq, dont la . cre consonne est n et la 3° est v, et le lafif maqrin, dont la 2è consonne est n et la 3° un v. De telles formes, si elles se trouvent conjuguces dans des enoncés archaiques comme les poèmes anterslamiques, peuvent induire en erreur
- (b) Les racines auxquelles se rattac ient les entrees lexicales Les erieurs sont dues essentiellement à la confusion des formes de mots С'est, par exemple, le cas des formes de verbe comme """ (tafir), dans un demi vers de Tarafah (Diwân, p 14) را معرف من من المناز " qu'il faut rattacher au verbe "وهر" (wafara) et à la racine " w f r ", et comme " من المناز " (vattalyna), dans un demi vers de Tarafah (Diwân, p 64) " من المناز " , qu'il faut ramener au verbe " , qu
- (c) Les significations assignées aux entrees lexicales. Ces significations doivent être verifiees pour deux raisons d'une part, parce que les unités lexicales qui les dénotent se trouvent dans des enonces archaiques et par cela même, plusieurs d'entre elles sont devenues aujourd hui rares, et d'autre part, parce que les anciens lexicographes arabes n'ont pas noté toutes les significations que portaient les mots dans les textes antéislamiques
- (d) Les étymologies données aux emprunts exicaux. Dans l'absence d'un dictionnaire étymologique de l'arabe et d'un dictionnaire genéral des emprunts lexicaux aux autres langues, l'établissement des étymologies exactes des emprunts en arabe reste un probleme majeur. Se référant à des recherches précedentes qu'il a publices. (Cf. surtout : Ibrahim BENMRAD. Al-Mustalah al-à jamî fi kutub at tabb wa-s saydalah al-arabiyyah. Dar al-Gharb al-Islâmî, Beyrouth, 1985. (2vols.), Idem. Dirâsât fi al-mu jum al arabî. Dàr al-Gharb al-Islâmî, Beyrouth, 1987, pp. 25. 197, Idem. Tafsir kitâh duisquridus (d'Ibn al-Baytâr de Malaga. edition critique). Bayt a. Hikmah, Tumis, 1990, Idem. Al-Kalim al-à jamiyyah fi arabiyyati nafzawah, (FRES, Tumis, 1999), le Chef du. Projet a pu vérifier et etablir plusieurs étymologies controversées.

#### 2 1 4. "Triage" lexicographique et constitution du Co pus général :

Après avoi constitue les corpus part culiers des 90 poetes antéislamiques, le nombre total des fiches lexicographiques obtenu est de 58023. (Cf. la liste complète des poetes et des fiches qui leur son attribuées dans la 3° partie de ce Rapport, pp 22 — 24). Mais, dans ce nombre, il y a beaucoup d'occurrences répétées puisque la même unite lexicale—suitout si elle fait partie du lexique fondamental de l'époque—se répéte dans pluseurs corpus particuliers. Dans ce cas, on procede aussi à l'elimination des occurrences repétees pour ne gatder que les plus anciennes, avec les plus anciennes significations qu'elles denotent. Voic un exemple c'est la nom "hapt" ————, dont le nombre d'occurrences dans les différents corpus particuliers est de 16 (Aw. — Awâ'il. v.—vers. D. diwân., Munt. Muntahâ at Talab)

| Poète              | Date | Refèrence           | Signification |
|--------------------|------|---------------------|---------------|
| Duwayd             | 320  | Aw, p 170, v 1      | tombe         |
| Yarbû <sup>c</sup> | 470  | Aw p 217, v 2       | matson        |
| <sup>c</sup> Abbâd | 500  | Aw, p 281 v l       | maison        |
| Muhalhil           | 520  | D, p 80 v 5         | quartier      |
| Imr Qays b Humâm   | 520  | Aw p 314, v 2       | maison        |
| Al-Find            | 525  | Aw., p 354, v. 24   | maison        |
| Al 'As'ar          | 530  | Aw p 478 × 4        | maison        |
| Rızâh              | 530  | Aw.p 299.v 3        | maison        |
| Ash Shanfarâ       | 535  | D p 16, v 6         | maison        |
| Jalîlah 💮          | 538  | Cherkho, F 252, v 8 | maison        |
| 'Abîd              | 550  | D, p 27, v 4        | maison        |
| Hâ ız              | 550  | Munt 2 142 v 13     | maison        |
| Zunayr b Janàb     | 550  | Aw, p 398, v 2      | maison        |
| Ibn Hillizah       | 570  | D, p. 58, v 8       | maison        |
| Aws                | 595  | D. p 118, v 10      | maison        |
| Bishr              | 600  | D, p74,v6           | maison        |
|                    |      |                     |               |

D'après le tableau, on constate que l'unite lexicale" bayt" a été utilisée par seize poètes, c'est-a-dire qu'elle s'est repetée dans se ze corpus particuliers, pour signifier (1) tombe (vers 320 par Duwayd) (2) maison (à partir de 470 par Yarbû<sup>c</sup>, puis par la plupart des poètes du VI<sup>c</sup> s.), (3) quarner (vers 520 par Muhalhil) L'unité lexicale "birit" a eu donc trois significations dont deux rares (tombe et quartier) et une fondamentale (maison) Cette dernière s'est repetée quatoize fois dont seule la plus ancienne (vers 470, par Yarbû<sup>c</sup>) a droit de cité dans le Corpus genéral. En procédant a cette méthode de "triage" lexicogra phique, le nombre total des 58023 occurrences que contiennent les 90 corpus particuliers est réduit a 32500 occurrences (56 %) qui constituent le Corpus

general definitif de la periode decrite  $III^{n}$   $VI^{n}$  s , d'après les textes dispombles  $\binom{n}{2}$ 

#### 2-2. Le traitement dictionnairique.

Le traitement dictionnairique est la deuxième base de la composition du dictionnaire. Pour donner une forme definitive la son dictionnaire, le lexicographe doit traiter les un tes lexicales qui constituent son corpus de deux manières (1) le classement des unités lexicales (2), la definition de ces mêmes unités.

Concernant notre Projet le but principal n'etait pas de composer un DHLA, mais de constituer le corpus d'une période déterminée de ce dictionnaire du IIIe au VIe siecles, qui servira de base a la composition di dictionnaire historique de la periode indiquee et, donc, au traitement dictionnairique (classement et defin.tion ) dans une etape ulterieure. Cependant, pour que notre Corpus general prenne sa fo me definitive. I lui faut une sorte de traitement dictionnairique qui concerne surtout la mise en ordre ou le classement des amites lexicales qu'il contient. La methode la plus suivie dans la composition des dictionnaires arabes de langue, anciens et modernes est la methode "racinale", par laquelle on groupe plusieurs unites (surtout des derives) sous la rache a laquelle elles se rattachent. C'est cette methode qui convient le mieux au DHLA Mais, dans notre Corpus, tout en rattachant les unites lexicales à leurs racines, nous avons opte pour le classement alphabetique des unites elles-mêmes en reservant une entrée independante à chaque unité de signification, c'est à dite à chaque acception suivant l'ordre chronologique des acceptions des différentes unites lexicales, ou des différentes acceptions de la même unite

#### 3 Résultats:

Les resultats realises dans le cadre de ce Projet, sont de six catégories

# 3 – 1. L'établissement du Corpus lexicographique daté des III<sup>e</sup>, IV<sup>e</sup>. V<sup>e</sup> et VI<sup>e</sup> siècles :

Comme on la signalé dans la partie II. deux genres de corpus ont été constitues le 1<sup>er</sup>, qui a été la base du travall est constitué des 90 corpus particuliers, des 90 poètes anteislamiques dont les textes ont été dépouillés par les membres de l'Equipes de recherche. Ce dépouillement à abouti à l'élaboration d'un fichier général contenant 58023 fiches lexicographiques *prédéfinuionnelles*. Ce même fichier après avoir été mis au 'triage" l'exicographique pour eliminer les occurrences repetées et ne garder que les occurrences ayant une acception independante la donne un corpus général contenant 32500 entrees lexicales. Nous donnons, dans le tableau suivant, le resultat du dépouillement des 90 poètes

<sup>(3)</sup> I. Equipe de rechorche a présente , comme spécimen , avec de Rapport le corpus det nitif de la lettre « b » 😓 , incluant les entrees lexicales qui se rattachent aux racines commençant par « b ». Le nombre total des occurrences retenues et qui constituent le corpus general de la lettre « b » est de 832 , tand sique le nombre total des occurrences appartenant à la lettre « b » dans les corpus particuliers des 90 poètes est de 600

(avec la date de decès de chaque poete et le nombre des fiches constituant son corpus particulier)

|                                                | Date de    | Nb. de |
|------------------------------------------------|------------|--------|
| Nom du poète                                   | décès      | fiches |
| 1 - Knuzaymah b. Nahd al-Qudâ î                | 220        | 39     |
| 2 - Juday b. Dalhâth al-Qudâ*î                 | 250        | 41     |
| 3 Jadhîmah al- Abrash                          | 268        | 84     |
| 4 - 'Amr b 'Adî al-Lakhmî                      | 288        | 46     |
| 5 - 'Amr b.' Abd al-Jinn                       | 290        | 26     |
| 6 - Duwayd b Zayd b. Nahd                      | 320        | 43     |
| 7 - 'A' sur b Sa'd b Clays 'Aylân              | 350        | 20     |
| 8 Sa <sup>c</sup> d b. Zayd Man <sup>a</sup> t | 410        | 51     |
| 9 Al 'Anbar b 'Anar b Tamim                    | 420        | 8      |
| 10 - A Hârith b Ka b                           | 440        | 116    |
|                                                | 450        | 14     |
| 11 - Kılâb b Murrah                            | 450        | 12     |
| 12 - Ma'dî - Karıb al Hırmyarî                 | 470        | 495    |
| 13 - Al Barrâq 'Abû Nası                       | 470        | 1      |
| 14 - Habshiyya b Salûl                         | 470        | 216    |
| 15 - Amir b az-Zarıb                           | 470        | 12     |
| 16 - Firâs b Ghanm                             | 470        | 22     |
| 17 -Yarbû' b Hanzalah                          | 480        | 238    |
| 18 Abû Qulâbah al-H. dhalî                     | 480        | 71     |
| 19 - Dhu'ayb b Ka'b b 'Amu                     | 483        | 197    |
| 20 - Laylâ bint Lukayz                         | 490        | 180    |
| 21 - Tha labah b Su ayr                        | 494        | 113    |
| 22 - Kulayb b Rabi ah                          | 500        | 105    |
| 23 A Adbat b Quray                             | 500        | 27     |
| 24 - Abbâd b Snaddâd                           | 500        | 27     |
| 25 - Kaladah b. ` Abd                          | 500        | 60     |
| 26 - Murrah b. Hammâm                          | 500        | 8      |
| 27 - Hubal b. 'Abd Allâh al-Kalbi              | 500        | 30     |
| 28 Hammânı b Rıyâh                             | 510        | 21     |
| 29 Bakr b Ghàlib al-Jurnamî                    | 510        | 9      |
| 30 - Hulay, b Habshiyyah                       | 510        | 36     |
| 31 - Qatan b Nahshal                           | 520        | 43     |
| 32 Imru u 1 - Qays b Ilumam                    | 520        | 209    |
| 33 - Sa'd b. Mâlik al-Bakrî                    | 520<br>520 | 1591   |
| 34 - A Muhalhil, 'Adî b Rabî'ah                | 525        | 760    |
| 35 Al-Find az - Zammânî                        | 1          | 286    |
| 36- Al- As ar al Juffi                         | 530        | 107    |
| 37- ahdar b Dubay'ah                           | 530        | 38     |
| 38-Rizâh b Rabî`ah an-Nahdî                    | 530        | 37     |
| 39-Katb b ar Ruwât                             | 530        | 103    |
| 40 Muhammad b Humram                           |            | יטו    |

| 41- Murrah b ar Ruwâ                              | 530        | 60   |
|---------------------------------------------------|------------|------|
| 42- Jassâs b Murrah                               | 534        | 216  |
| 43- Ash - Shanfarâ                                | 535        | 1332 |
| 44 Jalîlah bint Murrah                            | 538        | 61   |
| 45- Abû Du'âd al 'Iyâdî                           | 540        | 1760 |
| 46-Imru'u I Qays b Hujr                           | 540        | 5716 |
| 47- Ta'abbata Sharran                             | 540        | 1219 |
| 48- °Amr b. Qami'ah                               | 540        | 1511 |
| 49 Hâjiz b 'Awf                                   | 550        | 299  |
| 50- Al - Hâr th b. `Aboâd                         | 550        | 463  |
| 51- Zuhayı b Janâb aKalbî                         | 550        | 640  |
| 52- 'Abîd b al - 'Abraş                           | 550        | 3097 |
| 53- °Ubayd b 'Abd al- °Uzzâ                       | 550        | 841  |
| 54 Laqît b Ya <sup>c</sup> mur                    | 550        | 312  |
| 55- Al Maraqqish al 'Akbar                        | 550        | 788  |
| 56 Al-Mustawghir b Rabi <sup>c</sup> ah           | 550        | 56   |
| 57- Al 'Akhnas b. Shihâb                          | 555        | 156  |
| 58- Uhayha b al-Julâh                             | 560        | 522  |
| 59- Tarafah b a Abd                               | 560        | 2584 |
| 60 - 'Abd al-Masîh b 'Asa ah                      | 560        | 120  |
| 61- Al-Mutalammis, Jarîr                          | 569        | 839  |
| 62- Al-Hânth b Hilazah                            | 570        | 1078 |
| 63- Al-Muraggish al- Aşghar                       | 570        | 135  |
| 64- Al-Jumayh al-'Asadî                           | 571        | 223  |
| 65- Al-Khiring bint Badi                          | 574        | 362  |
| 66- Bashâmah b. aı-Ghadîr                         | 575        | 498  |
| 67- Damrah b. Damrah an - Nahshali                | 580        | 389  |
| 68- Al - Musayyab b 'Alas                         | 580        | 387  |
| 69- Yazîd b al - Mukharrim                        | 580        | 140  |
| 70- 'Amr b Kulthûm                                | 584        | 1081 |
| 71 Al Muthaggib al-' Abdî                         | 587        | 1082 |
| 72- Ar - Rabi b. Ziyâd                            | 590        | 128  |
| 73- Zuhayr b Mas <sup>t</sup> ûd                  | 590        | 311  |
| 74- 'Adi b Zayd                                   | 590        | 4520 |
| 75- 'Algamah b 'Abadah                            | 590        | 973  |
| 76- Al - Mu'aggir b Aws                           | 590        | 299  |
| 77 Imru'u   Qays b. Jabalah                       | 595        | 398  |
| 78- Imru'u-1 Qays b. Amr                          | 595        | 171  |
| 79- 'Aws b Hajar                                  | 595        | 2549 |
| 80- 'Aws b Ghalfà' al-Hujaymî                     | 595        | 500  |
| 81- Qays b al-Hudâdiyyan                          | 595        | 1006 |
| 82- Al-Mumazzaq al 'Abdî                          | 595        | 275  |
| 83- Al-'Aswad D Yacfur                            | 600        | 650  |
|                                                   | •          | 3065 |
|                                                   | 1          | 1    |
| 84- Bishr b 'Abî Khâzim<br>85 Al - Hârith b Zâlim | 600<br>600 |      |

| Nombre total des fiches           | 5   | 8023 |
|-----------------------------------|-----|------|
| 86- Dhû-l-Işba` al Adwânî         | 600 | 873  |
| 87- 'Urwah b al Ward              | 600 | 1383 |
| 88 'Awf b al-'Aḥwas               | 600 | 302  |
| 89- An - Nābīghah adh - Dhubīyānî | 602 | 3330 |
| 90- Zunayr b `Abî Sulmâ           | 609 | 3588 |

#### 3-2. Des idees nouvelles :

Les recherches historiques, litteraires et linguistiques faites sur la période etudiée (III<sup>e</sup> VI<sup>e</sup> s.) ont permis à l'Equipe de decouvrir quelques nouvelles idées de verifier, d'elucider et de justifier d'autres. On peut regrouper ces nouvelles idées dans deux catégories.

### 3 - 2 - 1. Des idées linguistiques.

Elles concernent surtout des aspects du lexique arabe antéislamique. Nous mettons l'accent sur deux aspects très importants

1- Le caractère "primitif" de l'usage de l'arabe . Il se mamfeste, surtout, par

# A -La simplicité de la structure "syntagmatique" des unités lexicales.

En fait, les unités lexicales peuvent, dans le lexique d'une langue être simples c'est-a-dire constituées d'un seul morphème lexical libre, comme 'bâta" [ et "bayt" [ , ou composées, c'est-à-dire constituées de deux morphèmes lexicaux libres,comme"ibnu-l ma' " [ [ [ [ [ ] ] ] ] (nom d'oiseau), ou complexes, c'est-a-dire constituées de trois morphèmes lexicaix ou plus, comme " yawmu dhî qâr ' ( la Journee de Dhû Qâr). Les deux dermeres formes sont genéralement fréquentes dans les unites lexicales décrivant l'activité intedectuelle développée d'une communauté linguistique et, de ce fait, elles dénotent des notions scientifiques et techniques Elles marquent donc le developpement des idées et l'évolution de la pensee dans une société quelconque De telles unites sont devenues tres abondantes dans le lexique arabe, surtout le lexique spécialise, à partir du VIIIe siecle de l'ere chretienne. Quant aux siècles precédents, surtout les IIIe, IVe, Ve et VIe que decrit notre Corpus, le genre d'unité lexicale qui prévalait était le premier, c'est à-dire l'unité simple. En effet aucune unité complexe n'est relevée dans notre Corpus Quant aux unités composees, elles sont très rares par rapport aux umtes simples. Nous donnons, comme exemples, les cas que l'on trouve dans le corpus genéral de la lettre "b" et qui ne depassent pas 18 cas (entrées lexicales) d'un ensemble de 832 ( 2,16 %) Ce sont.

- (1) كا الماء (ابن لبينية ). Zuhayr , D., p. 271, v. 8 ,
- (2) thnu I ma' (eq. p.) Imru'u-l. Qays b HLjr., D., p. 176., v. 35,

- (3) ibnu muznah (عن مُرِينَ) Ibn Qamî'ah, D, p. 193 v. 1,
- (4) ibnu hamm (مرائل هم). lbn Hillizah , D , p 22, v 15,
- (5) ibnatu -l-jinn ( i -) Ta abbata Sharran, D, p. 157, v. 11,
- (7) ibnatu-r-raml رائبه الرئس : Shanfarâ , D , p 46, v 49,
- (8) haṭnu ghayb بصُّ عبب 'Abû Du âd, D , p 339 , v 30,
- (9) banâtu l ghaliy إلماتُ العني) al -Mathaqqıb , D , p 53, v 9;
- (10) banâtu 1 labûn (باتُ السود, Tarafah, D, p 84 v 3;
- (11) banâtu l makhr (بيات المخر): Tarafah, D p 73, v 25,
- (12) banâtu na sh (بات عشي Muhathil , D , p 35, v. 80 ,
- (13) banû -l- umm (نر الأم). Shanfarâ , D , p 38, v 15 ,
- (14) banû ghabrâ 'بَرُ عَبْرُك , Tarafah , D , p 42, v 55,
- (15) baytu-allâh (m 🚉) Ia'abbata Sharran, D p 124, v 1,
- (16) baydatu -l-'anûq (بنصةُ الأثرون). al Find, Aw., p. 360, v. 20 ,
- (17) baydatu-l khidr (ينصةُ اعش: Sa'd b.Mâlık, Aw, p 327, v 8,
- (18) bayna bayna (18) 'Abîd, D., p 114, v 5

#### B - La simplicité de la forme interne des unités lexicales simples.

En fait, la forme de l'unite lexicale simple arabe est de quatre categories (a) la bilitère, constituée de deux consonnes radicales, comme 'ab" (pere) et "fam" (bouche); (b) la trilitère, constituée de trois consonnes radicales, comme "kataba" (ecrire) et "qalb" (cœur), (c) la quadrilitère, constituée de quatre consonnes radicales, comme "dabraja" (faire rouler) et "ba'thara" (disperser), (d) la quinquilitère, constituée de cinq consonnes radicales, comme "safarjal" (coing) et "ghadanfar" (fort). Or, il est géneralement admis que la quadrilitère et la quinquilitère sont des développements de la trilitère, marquant une évolution de l'usage des unités du lexique. Si l'on croit les statistiques faites sur les racines dans trois dictionnaires arabes (As-Sihâh dal Jawharî, composé vers 360 h 970 J.- C., Lisân al 'Arab d'Ibn Manzûr, composé en 681 1282, et Tâj al-'Arûs d'az-Zabidî, composé vers 1200 1785) on constate facilement que l'usage des quadrilitères et des quinquilitères a sensiblement progressé dans l'histoire de l'arabe. C'est, en effet, ce que montre le tableau suivant (4).

<sup>(4)</sup> Cf. Ali Ḥilmî Mûsâ. Derâsah taqmiyyah muqaranan li ma ajim *as-Ṣiḥâḥ* wa *Lisân al. Arab* wa *Tâj al. Arûs* (Etude technique comparative des dictionna res. *aṣ-Ṣiḥâḥ*, *Lisân a. Arab* et *Tâj al. Arûs* ), in *Revue de la Lexicologie*, 5 5 5,989 199(), ipp 147 .58), p. 49

| Dictionnaire   | Racines<br>trilitères | Racines<br>quadrilitères | Racines<br>quinquihtères | Fotal |
|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| A ⊱ Siḥāh      | 4814                  | 766                      | 38                       | 5618  |
| Lisan al 'Arab | 6538                  | 2548                     | 187                      | 9273  |
| Tâj al - Arûs  | 7597                  | 4081                     | 300                      | 11978 |
|                |                       |                          |                          |       |

La fréquence progressive de l'evolution des formes quadriliteres et quinquiliteres à partir des formes trilitères constatee dans le tableau, ne contraste pas les résultats obtenus dans notre *Corpus* Parmi les 32500 entrees qui constituent le *Corpus*, seules 880 (2,70%) se rattachent à des racines quadriliteres ou quinquilitères. Ce que l'on trouve dans le corpus de la lettre "b" confirme le resultat géneral donne puisque seules 21 entrées de 832 (2,52%) se rattachent à des racines non trilitères elles sont toutes quadrilitères et on ne trouve aucune trace de la racine quinquilitère Cependant, ces unités quadrilitères sont de deux genres

- (a) Des unités appartenant à des racines considerées comme de "fausses" racines quadriliteres. Ce sont , surtout, des unites résultant de la répétition des deux premières consonnes d'une racine trilitère à 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> consonnes radicales semblables, donc de la reduplication de la première consonne. Ces unités sont au nombre de sept :
  - (1) barbara ( ,\* ,) Zuhayr , D , p 302 , v 4 ( rattachée à " b r r " )
  - (2) basbas ("Tarafah D., p 84, v 3 (rat à "bs s"),
  - (3) busbus ('Abîd, D, p 117, v. 2 (rat a "bss"),
  - (4) basbasa (ستبقي) 'Aws , D , p 93 , v. l ( rat, a " b و و ") ,
  - (5) balbâl بنان, Muhalhil D, p 71, v 4 (rat a " b l l "),
  - (6) balbalah (مبنية). Muhalhil , D , p. 40, v 36 ( rat. à " h 1 1 " ) ,
  - راست ). Aws , D., p. 91, v 46 ( rat à " b ḥ ḥ")

Dans notre travail, pour des raisons techniques concernant le classement général dans le *DHLA* défimit selon les racines, nous avons considéré ces "fausses" racines comme de vraies (5)

- (b) des unites appartenant à de viaies racines quadriliteres. Elles sont au nombre de 14.
  - (8) burthun ( Abû Qulâbah , Aw , p 227, v 2 ( racine " h r th n"),
  - (9) birzin ((2)) "Adî b Zayd D., p 204, v 1 (rac " h.r 2 n ")

<sup>(5)</sup> Notons aussi l'existence de trois autres entrees dont une est sous forme quinquintère (barahrahah = المراج ال

- (10) bur'ûm ("e'r ' 'Abû Du' âd , D , p 343 v 17 ( rac " b r' m" ) ,
- (11) parghaz (رغر) Tarafah , D , p 69, v 7 ( rac " h r gh z") ,
- (12) burque  $(\mathcal{L}_{r}^{p})$  Muthaggib, D p 31, v 22 (rac "br  $q^{eq}$ ),
- (13) burnus ("") Muhalhil, D, p 47, v, 5 (rac "brns"),
- (14) palthaq (سَنَى Imru u-1 -Qays , D , p. 182, v. 21 ( rac , " b l th q"),
- (15) bul 'um (بنتومُ) 'Abû Du' âd , D , p 342 v 6 ( rac "b l' m') ,
- (16) baiga (مَنْهُ: Al-Barraq Cheikho p .42, v 6 ( rac 'b l q ''' );
- (17) balga ah (....) Muha.hi., D., p 93 ,v 13 ( rac " b 1 q ");
- (18) balant (مثنا): Ibn Kulthûm , D., p 69, v 23, ( rac b l n t " ) ,
- (19) hahraja ( 'b'). Muhalmi, D, p. 24, v. 2 ( rac. "h.h.r.j"),
- (20) bankanah (3254): Tarafah, D, p. 44, v 61 (rac. "b h k n'),
- (21) muba thar (مُعَثِّرُ) Imru' u-l-Qays, D, p.316, v 33 ( rac " b ' th r')

#### C - La simplicité du contenu sémantique :

La simplicité de la forme que nous venons de signaler est corroborée par la simplicité du contenu sémantique. On peut illustrer cette simplicité par l'étude des significations que portent les unites lexicales constituant notre *Corpus*. L'examen des sens attestés dans le *Corpus*, fait ressortir, en effet deux phénomènes.

- (a) Le realisme tres remarquable qui caracterise les champs semantiques que forment les unites du lexique décrit. Les principaux thèmes articulés par les unités de notre lexique, sont, en effet, les cinq suivants. (1) la tribu (alliances, clans), (2) le désert (chameau, voyage, eau), (3) la guerre (razzia, vengeance). (4) le héros (courage, dignite), (5) la femme (beaute, amour, honneur).
- (b) Le concret très apparent qu'expriment les différentes acceptions des unités du lexique. Deux genres de sens sont, en effet, évoqués par les entrées de notre Corpus
- (1) Des sens propres qui sont généralement des sens premiers que portent les unités lexicales et qui désignent des objets reels ou des idées concrètes. Ce genre est presque géneralise dans notre *Corpus* puisque la plupart des entrees se présentent comme des unites monosémiques (n'ayant qu'une seule acception). Dans la lettre "b" par exemple, parmi les 832 entrees qui constituent le corpus, 540 sont monosémiques, soit 64,90 % Mais les 292 qui restent sont des acceptions que portent 119 unités lexicales considérées comme "polysémiques" et dont chacune denote, théoriquement, un sens propre ou premier ; ce qui augmente le nombre total des sens premiers a 659, soit 79, 20 %
- (2) Des sens figures qui sont des sens seconds ou dérivés et qui doivent, dans le lexique général de la langue, exprimer des niveaux de signification complexes des métaphores, des métonymies etc Mais dans les cas releves dans notre Corpus géneral, les sens figures sont des ' idees concrètes " qui ne

s'éloignent pas vraiment des sens premiers. D'ailleurs le nombre meme de ces sens seconds n'est pas important dans le Corpus. Dans la lettre "b" par exemple, 119 entrées lexicales seulement portent à la fois des sens premiers et des sens seconds qui sont, ensemble, au nombre de 292 (soit 35,09 %). Mais de ces 292 seules 173 acceptions peuvent être considérées comme des sens seconds. Toutefois, la plupart des unités "polysémiques" n'ont qu'un seul sens second. C'est ce que montre le tableau suivant (ou. U. unité, N. nombre. S. sens l. 2, U.3., unité ayant deux, trois sens dont l'un est premier, et les autres sont seconds).

| Nombre | U2  | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | Total |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| NU     | 84  | 23 | 10 | -  | 1  | -  | 1  |    | 119   |
| NS     | 168 | 69 | 40 |    | 6  |    | -  | 9  | 292   |

2 Le nombre très réduit des emprunts lexicaux : Les langues font géneralement recours à l'emprant lexical aux autres langues pour remplir les cases lexicales vides qui s'y trouvent. C'est un phénomene universel de contact de langues marquant le contact entre sociétés et civilisations, qu'il s'agisse de guerres, de relations économiques, ou d'influences culturelles. Les Arabes, avant l'Islam, étaient entoures d'au moins deux grandes civilisations avec lesquelles ils avaient des relations parfois étroites la civilisation persane en Iran, dont la langue véhiculaire etait le persan, et la civilisation romaine, à Byzance, dont la langue vehiculaire était le grec byzantin. Les échanges économiques, les conflits politiques et même les guerres ont mis a maintes reprises les Arabes antéislamiques en contact direct avec les deux grands empires de l'époque l'empire byzantin et l'empire sassanide persan. De plus, les pèlerinages, surtout à la Mecque ou se trouve la Kacba, les caravanes qui se dirigeaient vers le Yémen, la Syrie et la Mesopotamie, les marchands abyssins, yéménites, syro-palestiniens, mesopotamiens et persans étaient tous des facteurs de contacts linguistiques et aidaient à introduire des emprunts lexicaux designant de nouveaux objets et de pouvelles dées (\*) Cependant, la place qu'occupent les emprunts lexicaux dans notre Corpus ne reflètent pas l'importance des contacts entre les Arabes anterslanuques et les autres peuples. Le nombre total des emprunts (surtout au persan, au grec et au latin) est de 260 entrées lexicales (soit 0,8%), incluant les occurrences répetees. La place qu'occupent les emprunts dans le Corpus de la lettre "b" est nettement meilleure puisque le nombre total des emprunts est de 16 (soit 1,92%), mais dont 3 sont des occurrences répétees et une derivée. Les 16 se divisent, selon les langues sources, en trois categories

(1) Six emprunts au persan bâz بريّ, bâzty (qui est une autre forme du precedent), bâṭṭyah (ريزين), burs (ريزين) et bustân (ريزين)

<sup>(6)</sup> Cf. Régis Blachère. Histoire de la Litteraure Arabe. des oeggines à la fin du Xire niècle de J. C., Maisonneuve., Paris : 1952 — 1966 (3 vois : , I = 50 = 5 — Voir aussi ; sur les influences exterieures sur l'Arabie ; tout le Chapitre II du même I vire (1 = 36 = 35), « Les facteurs historiques. Les apports extérieurs »

- (2) Six emprunts au latin, mass dont deux sont des occurrences repetees burjud ((2,2,1)), burdhawn (2,2,1), barîd (2,2,1), (dans trois entrees, avec trois significations différentes), balât (2,2).
- (3) Quatre emprunts au grec burj ( أَرِيَّ , burr ( أَمَّ ), baytâr ( يعني) et mubayṭr ( أَسُّ ), qui est un dérivé du precedent.

La place fa.ble des emprimts dans notre Corpus pourrait s'expliquer par la bédouinité de la plupart des poetes qui étaient de vrais nomades

#### 3 2 2. Des édées littéraires :

Elles concernent surtout l'histo re de la litterature arabe et de la poésie en particulier. Deux grands courants d'idées ont ete revisés par l'Equipe de recherche

- 1 Les débuts de la poésie arabe : Les histor ens modernes de la poésie arabe considèrent souvent que les debuts de la poésie arabe ne remontent pas au delà des débuts du VI° siècle, suivant de très pres , par la, Abû °Uthmân al Jâhiz (m. 255 h. 868 I C) qui prétendit, dans son celèbre Kitâb al Hayawân que " la naissance de la poesie [arabe] est recente et, de ce fait, elle est très jeune. Ses premiers créateurs sont Imru' u l Qays b. Hu r et Muhalhil b.Rabí ah " (²). Nos recherches nous ont permis de modifier cette assertion en decouvrant de nouvelles données indiquant l'antériorité de la poesie arabe. Nos premiers textes datent, en effet, du début du III° siècle. On a même découvert un long poème ecrit au I° siècle en sud arabique (de l'ancien Yemen) (8)
- **2 -** L'authenticité de la poésie antéislamique : Cette question a occupé phisieurs chercheurs, parmi les orientalistes et les arabophones dont la plupait ont pris des positions très crit ques. Mais les critiques les plus virulentes sont celles de D.Margoliouth dans un article devenu célèbre intitule. 'The origins of the Arabic Poetry' (\*) et Γ. Husayn dans son livre 'Fi ul-'adab al-jâhilî' (Caire, 1927) qui est une version modifiée d'un autre livre plus critique intitulé. 'Fî ash-shî'r al-jâhilî' (1926). Pour Margoliouth, toute la poesie antéislamique est une forgene du 11°/VIII° siècle. Quant à T. Husayn, il ne me pas catégoriquement l'authentiché mais il considère que sa place dans la poesie qui nous est tra ismise est très falble.

Pour prouver que a majeure partie de ce que l'on considérait comme "forgerie" dans la poésie antéislamique ne l'est point, l'Equipe de recherche a essaye d'examiner minutieusement les données historiques concernant la société

<sup>&</sup>quot; 14 (7) Cf Kuâb aı Hayawân éd de 'Aboessalâm Hârûn Le Care, 1938 943 (7 vo.s.) . 74 واما الشعر فحيث بمبلاد ، صغير المبل ، أول من نهج سبيلة ، وسهّل الطريق رئيه ، امرو العبس بن حجر وأسُهليل بن ربيعة"

<sup>(8)</sup> Voir Christian Robin. Les plus anciens monuments de la langue arabe. In Revue du Monde Musulman et de la Médue, ranée , 61 (1991 - 3), (pp. 13 - 125), pp. 22-25

<sup>(9)</sup> Paru dans Journal of the Royal Arratic Society (1925) pp 417 440. Une traduc ion arabe commentée de cet article a été faite par Yahya a. Jabburi كالمنافر الماء المنافر العربي المنافر العربي 2000 éd. Mu assasa ar Risalah Bevrouth 198

arabe d'avant l'Islam et les données nistorico-biographiques concernant aussibien les poètes anteislamiques, que les transmetteurs de leurs poèmes. Dans cet examen de vérification, l'interêt a etc porté aux faits historiques réels qui permettent de situer les poètes personnages dans leur milieu culturel et socio-politique, et de localiser a periode où ils ont produit leurs poèmes. Parmi les fa ts historiques mis a profit, on mentionne surtout

- (1) les Ayyâms (Journées de gaerre entre les tribus) auxquel es les poetes ou des membres de leurs familles ont participe. On cite comme exemples Yawm al Kulâb al Awwai, en 529, Yawm Halima en 554 et Yawm Jabala ath Thânî en 582
- (2) Les personnages politiques que les poètes ont rencontrés Parmi les personnages importants on cite des rois lakhm des tels que al-Mundnir III (505 554) et an-Nu<sup>c</sup>mân Abû Qâbûs (580 602), et un roi, ghassânide, al Hârith b Jabalah (529 569). Les relations de quelques uns de nos poetes tels que an Nâbighah adh. Dhubiâni et 'Adî b. Zayd avec ces monarques nous ont permis de dater un nombre important de ieurs poemes.
- (3) Les familles dont l'influence sur la vie socio politique était grande. Ce fut le cas, par exemple, de la famille des Banû. Âkil al-Murâr, de Kindah, qui domina la scene politique, et in l'taire de l'Arabie pendant près d'un siècle. A cette famille appartient le poète Imru u l Qays, dont le pere Hujr fut roi des Banû 'Asad qui se soulevèrent contre lui et le firent perit en 530. Ces évenements nous ont permis d'expliquer la rivalité entre Imru u-. Qays et le poète asadite 'Abîd b al- 'Abraş et de dater quelques uns de leurs poèmes.

### 3 -3. Rencontre scientifique:

Le Projet a organise, avec l'Association de la Lexicologie Arabe en Tunisie (ALAT dont le president es. le Chef du Projet), du 6 au 8 juin 2003, a Tunis la Première Rencontre Internationale (RII) sur "Les Problemes théoriques et pratiques du dicuonnoire historique de la langue arabe", dont les Actes font la matière de ce numéro XXIII de la Revue de la Lexicologie. Il est de notre devoir, d'abord, de signaler l'assistance precieuse du President de la Republique, Zine El Abidine BEN ALI, qui a bien voulu accorder une subvention a "ALAT pour l'aidet à organiser la Rencontre Onze chercheurs universitaires dont cinq tunisiens membres du Projet et ou de l'ALAT et six des pays arabes et de l'Europe—ont participé a cette conference. Les communications, réparties sur quatre seances scientifiques, traiterent les quatre thèmes survants (")

### 3 3 1. L'Etymologie dans le DHLA:

Ce theme a été traite par trois chercheurs

(1) Rairz M Baabaki Amiversite Americaine a Beyrouth) par une communication intitulee 'At Ta thil al mu jami wa naviqi' il arabiv) ah bayn as sâmio ât' (1 esymologie sensograph que et la place de l'arabe parmi les langues sémitiques).

<sup>(16)</sup> New to communications presentes cans la Renephere consistant es acies publies, ans con outro de la Revide.

- (2) Abderrazzak Bannour (Al.AT-Faculté des Sciences Humaines et Sociales-Tunis) par "Fi "arabiyvat må qabla at-tadwin" (De l'arabe avant d'être mis en écrit);
- (3) Hassan Hamzé (Université Lumière, Lyon 2- France) par "Min quadàyâ at ta'ṣil fi al-mu' jam al-' arabî at -târikhi al-muktaṣṣ : muṣṭalḥâhât an-naḥw al-' arabî fi marḥalat an-nash'ah" (Quelques problèmes d'étymologie dans le dictionnaire arabe historique spécialisé : Le cas de la terminologie grammaticale arabe).

Les trois chercheurs ont soulevé des questions relatives à l'étymologie dans le fonds lexical arabe, depuis ses origines (de l'arabe avant d'être écrit) jusqu'au VIII<sup>è</sup> siècle, avec la naissance de la terminologie grammaticale arabe. L'accent a été mis, dans les trois communications, sur trois sujets essentiels : (a) le rôle des langues chamito-sémitiques dans la formation du lexique arabe; (b) le développement du lexique arabe dans le cadre du lexique sémitique commun ; (c) les origines arabes des termes grammaticaux aux VII<sup>è</sup> -VIII<sup>è</sup> siècles.

#### 3-3-2. La Datation dans le *DHLA*:

Ce thème a été traité par quatre chercheurs :

- (1) Ibrahim Ben Mrad par une communication intitulée "Qadâyâ at-ta'rîkh fi mudawwanat ash-shi r al- jâhilî al-mu'jamiyyah" (Les problèmes de datation dans le corpus lexicographique de la poésie arabe antéislamique);
- (2) Xavier Lelubre (Université Lumière, Lyon 2 France) par "Al-Mustalați al-cilmî al-carabî fi al-fiziyâ: qadiyyatu ta rîkh marâhil nash'atih wa intishârih" (Les problèmes de datation, de création et de diffusion des termes arabes de physique);
- (3) Guido Cifoletti (Centre International de Plurilinguisme Université d'Udine-Italie): par "Quelques exemples de datation et de pré-datation";
- (4) Françoise Quinsat (Institut Français des Etudes Arabes de Damas), par "Quelques matériaux pour la datation d'un corpus d'arabe dialectal : Les gallicismes de l'arabe oriental".

Sont soulevées dans ces communications des questions relatives à la datation du corpus lexicographique arabe ancien (antéislamique, par Ib.Ben Mrad), arabe scientifique moderne (X. Lelubre), des emprunts de l'arabe dialectal moderne oriental (syrien surtout) au français (F. Quinsat) et des emprunts de l'Italien à l'arabe moderne (G. Cifoletti). Plusieurs problèmes de la lexicologie diachronique et de la sémantique historique ont trouvé une large place dans les communications mentionnées.

### 3-3-3. Questions sémantiques de la définition dans le DHLA:

Trois communications ont été présentées dans le cadre de ce thème :

(1)"Qadâyâ at-ta<sup>c</sup>rîf ad-dalâliyyah fi al-mu'jam al- <sup>c</sup>arabî at-târîkhî" (Les problèmes sémantiques de la définition dans le dictionnaire historique de la langue arabe) de lhsân An-Nuṣṣ (Vice-Président de l'Académie de Langue Arabe de Damas);

- (2)"Kitâb al-maqâyîs li-ibn fâris maşdaran li-at- ta rîf fi al-mu jam alarabî at-târîkhî" (Le kitâb al-maqâyîs d'Ibn Fâris comme source de définition dans le dictionnaire historique de la langue arabe) de Habib Nasraoui (ALAT, Faculté des Lettres de Kairouan);
- (3) " tațawwur at-ta<sup>c</sup>rîf al-mu<sup>c</sup>jamî min at-taḥdid as-simî îlâ al-iftirâḍ at-taṣṣawwur?" (Evolution de la définition lexicographique de la délimitation sémique à l'hypothèse conceptuelle) de Monia Hammami (ALAT, Faculté des Lettres de La Manouba).

Les principales questions soulevées dans ces communications sont : (a) les changements du sens lexical dans l'histoire ; (b) les sens premiers ( ou propres ) et les sens seconds (ou métaphoriques, ou dérivés) des unités lexicales; (c) la représentation sémantique et la représentation conceptuelle dans le lexique et dans le dictionnaire ; (d) les différences dialectales arabes anciennes et leur rôle dans la délimitation du sens des unités lexicales arabes.

# 3-3-4. Quelques expériences modernes de la confection d'un dictionnaire historique de langue :

On a voulu, par l'introduction de ce thème dans les axes de la Rencontre, connaître les problèmes théoriques et pratiques qu'ont connus d'autres langues dans le domaine de la confection de dictionnaires historiques. Mais il n'y a eu qu'une seule communication présentée dans le cadre de ce thème : celle de Zakia Dahmani (membre de l'Equipe du Corpus et de l'ALAT) intitulée "Qaḍāya alwaḍ fi al-muljam al-firansī at-tārīkhī:qāmuls rūbīr at-tārīkhī namūdhajan" (Les problèmes du traitement dictionnairique dans le dictionnaire historique français: l'exemple du Dictionnaire historique de la langue française (Le Robert)). Le Dictionnaire historique de la langue française publié par les Dictionnaires le Robert, en 1992 en deux grands volumes sous la direction du linguiste et lexicographe Alain Rey est, en fait, la réalisation la plus importante dans le domaine du " dictionnaire historique de langue". La communication qui lui est consacrée fît surtout l'analyse des questions relatives à (a) l'étymologie; (b) la datation; (c) la définition; (d) le classement des entrées lexicales principales, des entrées secondaires (les dérivés) et des significations à l'intérieur de la définition.

#### 4 – Impacts des résultats :

Les résultats réalisés dans le cadre du Projet n'ont pas d'impacts immédiats sur l'environnement socio-économique. En fait, limité à la constitution du corpus lexicographique daté du fonds lexical arabe antéislamique, le Projet n'aboutira à des résultats ayant des impacts réels sur l'environnement socio-économique qu'en le parachevant par la réalisation d'une deuxième étape nécessaire: le traitement dictionnairique du corpus constitué. Par ce traitement dictionnairique, le dictionnaire historique de l'arabe antéislamique prendra sa forme; il consiste surtout à : (a) intégrer toutes les unités lexicales formant le Corpus général dans leurs familles dérivationnelles (sous les racines); (b) les rattacher à leurs étymologies sémitiques; (c) les classer sous les entrées " racinales ", suivant leur première attestation dans les textes et (d) les définir sémantiquement suivant l'évolution de leurs sens dans l'histoire. Ce dictionnaire

historique antéislamique constituera le point de départ pour l'élaboration de nouveaux dictionnaires de l'arabe dont, surtout :

- (a) le dictionnaire historique général de la langue arabe
- (b) le dictionnaire scolaire;
- (c) le dictionnaire étymologique de l'arabe;
- (d) les dictionnaires des emprunts de l'arabe aux autres langues ;
- (e) le dictionnaire bilingue (français arabe ou arabe français par exemple);
- (f) le dictionnaire général de la langue arabe.

Ces dictionnaires seront fondés sur des approches linguistiques rationnelles parce que le dictionnaire historique de l'arabe antéislamique constitue la pierre angulaire de tout travail dictionnairique arabe.

### 5 - Perspectives:

La constitution du corpus daté de l'arabe antéislamique ouvre la voie à la confection du DHLA de la periode antéislamique et facilitera, ainsi, la confection du DHLA général. L'accomplissement de ce premier travail permet à l'Equipe de recherche de considérer son Projet comme précurseur dans le domaine du DHLA parce que rien de semblable ne fut réalisé auparavant. Le travail que l'Equipe a réalisé à déjà suscité l'intérêt de l'Union des Academies de Langue et des Sciences Arabes qui décida, en 2001, de s'occuper du DHLA. Dans ce but, elle a créé une Commission arabe représentant les académies et les institutions arabes travaillant sur la langue arabe, et dont fait membre l'auteur de ce Rapport L'Union envisageait, en 2002 puis en 2003, d'organiser, en collaboration avec l'ALAT et le Projet, la première réunion de la Commission à Tunis. Mais les événements politiques au Moyen-Orient n'ont pas permis à la Commission de se réunir ni en 2002, ni en 2003. La réunion sera possible cette année (2004), puisque la Commission est invitée à se réunir du 6 au 8 avril au Caire, où siège l'Union (11). Des contacts personnels entre le Chef du Projet et le Secrétaire général de la Commission ont révélé l'intention de celle-ci de prendre notre approche comme modèle et le Corpus que nous avons constitué comme point de départ. Ainsi, notre travail pourrait prendre une dimension arabe. Nous estimons, en fait, que le rôle des compétences linguistiques tunisiennes dans le réalisation du Projet arabe doit être effectif et efficace. Mais étant donné qu'il n'existe pas en Tunisie une Académie de la Langue Arabe, le rôle de la Tunisie pourrait être renfoncé dans le cadre de l'ALAT ou d'un laboratoire de recherche qui

<sup>(11)</sup> Les réunions de la Commission sont devenues annuelles , au siège de l'Union, au sein de l'Académie de Langue Arabe du Caire . Elle a tenu , en 2004, deux réunions : une première en avril, et une deuxième en septembre . Pendant la première réunion, elle a chargé l'auteur de ce Rapport de rédiger un document sur « les Justifications du Dictionnaire Historique de la Langue Arabe » (Musawwighūt al » Mu'jam at Târikhi li – Lughati al – 'arahiyya') , ce document a été adopté pendant la même réunion , son texte figure dans les « Annexes » aux Actes de la Rencontre, dans ce numéro de la Revue . La Commission a décidé aussi de constituer une « Institution du Dictionnaire Historique de la Langue Arabe »(Mu'assasat al – Mu'jam at – Târikhi li – Lughati al – 'Arabiyya') et que ses membres constituent le « Conseil d'Administration » (Majhis al – 'umanâ') provisoire de l'Institution . Elle a aussi adopté un statut qui lui donne le nom de « Hay'ah» – qui traduit l'anglais «Corporation » au lieu de « Mu'assasah » – et dont l'Artiele III situe son siège dans la ville du Caire.

s'occuperait des questions de la lexicologie historique, et continuerait le travail déjà fait dans le cadre de notre Projet (<sup>12</sup>), puisque le travail réalisé ne constitue qu'une étape d'un projet plus long et plus vaste : la composition du Dictionnaire historique de langue arabe.

Ibrahim BEN MRAD

<sup>(12)</sup> Nous avons, en fait, présenté, en 2003, au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie, un projet de laboratoire intitulé « La Lexicologie Arabe Historique » (Al - Mu Jamiyyah al - 'Arabiyyah at - Târikhiyyah) dans lequel nous avons proposé de continuer les recherches sur le DHLA et de valoriser les résultats déjà obtenus, mais nous n'avons reçu aucune réponse du Ministère, ni négative ni positive! Il paraît que le projet a été gelé suite à une intervention « hostile » auprès du ministre de l'époque.